# سِلسِلة الحقوق *الإيسلامية*

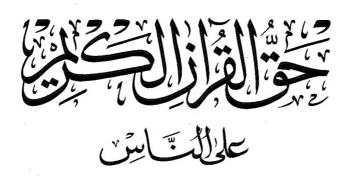

تألیف **یوسف علی بریوی** 

و(برل بی کنیر دشه ـ ببردت

# حقوق الطبع محفوظت للنائير الطّنعَةُ ٱلأولى ١٤١٤ه - ١٩٩٣م



دمشق \_ شایع مسلم البارودی \_ بنا وخوبی وصلاحی \_هانف: ۲۲۵۸۷۷ \_ ص.ب: ۳۱۱ بیرودشت \_ هانف: ۸۱۷۸۵۷ \_ ص.ب: ۳۱۸/۱۳۱۸



# بْشِيْدِ مِنْ اللَّهِ وَالرَّحِينَ فِي اللَّهِ وَالرَّحِينَ فِي اللَّهِ وَالرَّحِينَ فِي اللَّهِ وَالرَّحِينَ فِي

#### مقدمة

الحمدُ لله ربّ العالمين ، حمداً يوافي نعمه ، ويُكافى مزيده . والحمد لله الذي أنزل القرآن ، وهدانا للإيمان ، ومَنَّ علينا بإرسال أكرم الخلق عليه سيدنا محمد عَلِيلِهُ ، فأخرج الناسَ من الظّلمات إلى النور ، وخصه سبحانه وتعالى بالمعجزة الخالدة ، القرآن الكريم ، فهدى به مَن شاء ، وأضلّ من شاء ، بيده الملك ، وهو على كل شيء قدير .

والصلاة والسلام على معلّم الناس الخير ، نبيّ الرّحمة والرَّأفة ، أرسله بالهدى ودِيْن الحق ؛ ليظهره على مرّ الزمان ولو كره الكافرون ، وحمّله الرسالة فأدّاها ، وبلّغ الأمانة ، ونَصَحَ الأُمّة عَيِّلَتُهُ ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد : فإنَّ القرآن الكريم له حقوق على المؤمنين خاصّة ، وعلى الناس عامة ، كي يعبدوا الله تعالى بتلاوة كلامه ، ويتقرّبوا إليه بحفظ كتابه ، ويُكْثِرُوا من الاعتناء به ؛ لينالوا عظيمَ ثوابه ، ويظفروا بجنّات النّعيم في الدار الآخرة .

وقد أَوْجَبَ اللهُ سبحانه النُّصْحَ لكتابه الكريم ، ومن ذلك بيان آداب حملته ، وإرشادهم ، وتنبيههم ، ليلتزموا منهاجه ، ويـدرسوا علومه ، ويتعلَّموا حُسْنَ تِلاوته وأدائه ، ويفهموا معاني آياته ؛ بتدبُّر وتعمُّق ، فيهتدوا بنوره إلى صراط الله المستقم .

وقد دعانا رسولُ الله عَلَيْكُ للتمسك بكتاب الله ، والاعتصام بحبله المتين ، فقال عَلِيْكُ :

« إِنَّ هذا القرآنَ طرفُه بيد الله ، وطرفُه بأيديكم ، فتمسَّكُوا به ، فإنّكم لن تضلُّوا ، ولن تَهْلكُوا بعده أبداً »(١) .

# وقال عَلَيْكُمْ :

« تركتُ فيكـم شيــئين لــن تَضِلَــوا بعــدهما : كتـــاب اللهِ وسُنَّتي »(۲) .

وقد رأيتُ أنَّ حقوقَ القرآن الكريم تتوزَّعُ في ثمانية محاور هي : الإيمان به ، وقراءته وحِفْظه ، وجودة ترتيله ، وتدبُّر معانيه ، وتعاهده ، وتعليمه للآخرين ، وحُسْن الاستماع إليه ، والعمل بأحكامه .

وقد أفردتُ لكل حقّ من هذه الحقوق فصلاً خاصاً ، مستشهداً بآيات الله ، وأحاديث رسوله ، وأقوال العلماء المخلصين .

و لم ينزل كتابُ الله تعالى إلا ليكون كتابَ الحياة ، ليقرأه الناس ، ويفهموا معانيه ، ويتعلّموا أحكامه ، فيفعلوا الخير ، ويجتنبوا الشّر ، ويُطبّقوا أحكام السماء في بقاع الأرض ، فهو كتاب الله الحكيم أنزله هداية للبشر ، فقال عز وجل :

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم.

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [ إبراهيم : [ ] .

وقال سبحانه وتعالى :

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾ [ فصلت : ٤٤ ] . وقال اللهُ العظم :

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِنَي أَقْوَمُ وَٰ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الإسراء: ٩] .

فعلى المسلمين أن يتمسكوا بكتابهم ، ويتعظوا بمواعظه ، ويتفكّروا بآياته ، ويُدركوا معانيها ، وأن يلتزموا آدابه ، متمثّلين سيرة السّلف الصّالح ، الذين قال تعالى فيهم :

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

والمسلم مُطالَبٌ على الدُّوام أن يتمثّل قول الله عزّ وجلّ :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [ الأنفال : ٢٤ ] .

ثم إنَّ هذا الكتاب \_ عزيزي القارىء \_ بين يديك ، ولا أدَّعي له الكمال ، وإن كنتُ بذلت الجهدَ في العرض والتقصيّ والتبويب ، فأسألُ الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا ، ويُثبّت على الإِيمان قلوبنا ، ويهدينا للتمسك بكتابه ، إنه على ما يشاء قدير .

اللهم علّمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علّمتنا ، وزِدْنا علماً يا أرحم الراحمين .

والحمد لله رب العالمين .

يوسف بديوي

دمشق في ٤/ ربيع الثاني /١٤١٣ هـ ١/ تشرين الأول/ ١٩٩٢ م

# الفصل الأول

# الإيمان بالقرآن الكريم



# الإيمان بالقرآن الكريم

# وجوب الإيمان بالكتب السماوية :

من أصول الإيمان وأركان العقيدة الإسلامية الإيمانُ بالكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله وأنبيائه .

#### قال تعالى :

﴿ آمَن الرسولُ بِمَا أُنزِلَ إليه مِن رَبِّه والمؤمنون كُلِّ آمَنَ باللهِ وَمَلائكته وكُتبه ورُسُله لا نُفَرِّقُ بِين أَحِدٍ مِن رُسُلِه وَقَالُوا سَمِعْنا وأَطَعْنا عُفْرانكَ رَبَّنا وإليكَ المصِيرُ ﴾ [ البقرة : ٢٨٥ ] .

وقد أمر الله سُبحانه رسولَه محمداً عَيْقَالَهُ أَن يُعلن إيمانه بكل الكتب السماوية التي أوحاها الله عز وجل إلى رسله ، فقال تعالى :

﴿ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزِلَ اللَّهُ مِن كِتابٍ ﴾ [ الشورى : ١٥ ] .

وقد أثنى الله على رسله الذين يُبلّغون رسالاته إلى خَلْقه ، ويؤدُّونها بأماناتها ، ويخشون الله تعالى ، ولا يخافون أحداً سواه ، فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالى . قال عز وجل :

﴿ الذين يُبَلِّغُون رسالاتِ اللهِ ويَخْشَوْنَهُ ولا يَخْشَوْنَ أَحَداً إلا اللهَ ﴾ [ الأحزاب: ٣٩ ] .

وقد خاطب الله المؤمنين كي يؤمنوا بالكتب السماوية – ومنها

## القرآن الكريم \_ فقال سُبحانه:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ ورَسُولِهِ والكتابِ الذي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ والكتابِ الَّذِي أُنزِل مِن قَبْلُ ﴾ [ النساء : ١٣٦ ] .

ومَن لم يؤمن بالكتب السماوية فقد خرج عن طريق الهدى ، وبَعُد عن القصد كلَّ البعد ، قال تعالى :

﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بِعِيداً ﴾ [ النساء : ١٣٦ ] .

إذن فعقيدة الإيمان بالله تقتضي الإيمان بكتبه ، وهذا يقود إلى الإيمان بالرُّسُل الكرام المؤيَّدين بالمعجزات ، الذين بَلَّغُوا عن ربّهم كل ما أُوحى إليهم بأمانة وإخلاص .

# • معنى الإيمان بالكتب السماوية:

أخبر القرآنُ الكريم عن بعض الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى ، وهي :

- \_ صحف إبراهم عليه السلام .
- التوراة : وهي الكتاب المنزَّل على النبي موسى عليه السلام .
- الزبور ، وهو الكتاب الذي أنزله الله على النبي داود عليه السلام .
- الإنجيل ، وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على النبي عيسى عليه السلام .

ونحنُ نؤمن إيماناً قاطعاً بما فصّله القرآن من حديثٍ عن الكتب السماوية ، لا نزيد ولا ننقص ، كما نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز

وجل ، سواء عرفنا اسمه أم جهلناه ، وسواء عرفنا الرسول أم لم نعرفه ، فالتصديق من أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه .

وقد اشتركت هذه الكتب كلّها ببيان أصول الدين ، وهي دعوة الناس إلى التوحيد وطاعة الله وعبادته .

ولكن كُتُب أهل الكتاب الموجودة الآن بين أيديهم قد أصابها التحريف والتبديل ، وطرأ عليها زيادات ونقصان ، مما أساء إلى المعاني التي تضمّنتها ، ففقدت مصداقيتها ، نتيجة تدخّل الأيدي العابثة ، وذوي الأهواء الضالة ، فلم نعد نثق بمضمون تلك الكتب ، أو نعتبرها من الأصول الصحيحة في مجال العقيدة والإيمان .

ويبقى القرآنُ الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي حُفِظَ من التغيير والتبديل والتحريف ، فصانه الله تعالى عن تقوّل الكاذبين ، وحماه عن تلاعب المشكّكين ، بما هيّاً له من وسائل الحفظ في الصدور والمصاحف ، فجعله قطعيّ الثبوت ، لا يتطرق إليه أدنى ريب ، حتى انتشر في الأقطار ، وحفظته صدورُ المؤمنين ، فهو كتابٌ من عند الله تعالى ، خالد خلود الدهر ، باقٍ مادامت السماوات والأرض . قال تعالى :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللِّمُ كُرَ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [ الحجر : ٩ ] .

# ● تعريف القرآن الكريم:

القرآنُ الكريم هو كلام الله تعالى ، المنزّل على رسول الله عَلِيْكُ بوساطة جبريل عليه السلام ، بلسان عربي مبين ؛ لفظاً ومعنى ، المكتوب في المصاحف ، المتعبّد بتلاوته ، والمنقول إلينا نقلاً متواتراً إلى النبي عَلِيلًا .

#### أسماء القرآن :

للقرآن الكريم ثلاثة أسماء مشهورة ، هي :

- القرآن : قال تعالى : ﴿ إِنَّ هذا القرآنَ يَهْدي لِلَّتي هي أَقْوَمُ ﴾ [ الإسراء : ٩ ] .
- الكتاب: قال عز وجل: ﴿ الحمدُ لِلهِ الّذي أَنزلَ على عَبْده الكتابَ و لم يجعلْ له عِوجاً ﴾ [ الكهف: ١].
- الفرقان : قال سُبحانه : ﴿ تباركَ الّذي نزّل الفرقانَ على عَبْدِه ليكونَ للعالمين نَذِيراً ﴾ [ الفرقان : ١ ] .

وثمّة حكمة في إطلاق اسمي القرآن والكتاب على كلام الله تعالى ، ذكرها الدكتور « محمد عبد الله دراز » بقوله :

« رُوعي في تسميته « قرآناً » كونه متلوّاً بالألسن ، كا روعي في تسميته « كتاباً » كونه مدوناً بالأقلام ، فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه . وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أنّ من حقّه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد ، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعاً ، فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التي وُضِعَ عليها أول مرة .

ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحقّاظ بالإسناد الصحيح المتواتر .

وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية بقى

القرآنُ محفوظاً في حِرْزِ حريز ؛ إنجازاً لوعد الله الذي تكفّل بحفظه حيث يقول : ﴿ إِنَا نَحْنُ نِزَلنا الذّكْرَ وإِنّا له لحافظون ﴾ [ الحجر : ٩ ] ، ولم يُصبه ما أصاب الكتب السابقة من التحريف والتبديل وانقطاع السند ؛ حيث لم يتكفل الله بحفظها ، بل وكلها إلى حفظ الناس ، فقال تعالى : ﴿ والرّبانيّون والأحبارُ بما اسْتُحْفِظُوا مِن كِتابِ الله ﴾ [ المائدة : ٤٤ ] »(١) .

«وسُمِّي القرآنُ « فرقاناً » باعتبار أنه كلامٌ فارق بين الحقّ والباطل ، أو مفروق بعضه عن بعض في النزول ، أو في السور والآيات »(٢) .

# • خصائص القرآن:

امتاز القرآنُ الكريم بجملة خصائص وميزات ، نُورد فيما يلي بعضها :

١ ـــ إنه بلسان عربي مُبين ، قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قرآناً عربيّاً لعلَّكم تعقلون ﴾ [ يوسف : ٢ ] .

وفي هذا تكريم للأمة العربية ، وخلود للغتها ، فكان القرآن حامياً للغة العربية من تقلبات الدهر ، وهَجْمة العُجْمة والعامية ، فالعربُ أمة القرآن ، واللغة العربية هي لغة القرآن ، والقرآن سبب خلود لغة العرب واستمرار وجودهم .

إنه معجز للبشر ، إذ تحدّى الله تعالى به الفصحاء والبلغاء على أن يأتوا بمثله ، أو بسورة واحدة ، فعجزوا ، قال سبُحانه : ﴿ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ ممّا نزّلنا على عَبْدِنا فأثوا بسورةٍ من مثله وادْعُوا

النبأ العظم ص ( ٥ – ٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) مناهل العرفان (١/٧ – ٨).

- شهداء كم من دُون الله إن كُنتُم صادقين ﴾ [ البقرة : ٢٣ ] .
- ومدارُ الإعجاز كامنٌ في أسلوب القرآن ونَظْمه وبيانه وخصائصه الفنية المباينة للمعهود من خصائص البيان البشري .
- ٣ إنه وحي من الله عز وجل بلفظه ومعناه ، قال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَتَكُونَ لَتَذِيلُ رَبِّ العالمين \* نزلَ به الرُّوحُ الأمين \* على قلبكَ لتكونَ من المنذِرِين \* بلسانٍ عربيّ مُبين ﴾ [ الشعراء : ١٩٢ ١٩٥ .
- إنه متعبّد بتلاوته ، فقراءته من أعظم القُربات إلى الله تعالى ،
   وهي ركنٌ من أركان الصلاة التي يؤديها المسلم كل يوم .
- و النه منقول إلينا بالتواتر ، والتواتر : هو ما يرويه جمعٌ يستحيل عادةً تواطؤهم على الكذب ، عن جَمْع مثلهم ، في كل مراحل السند من أوله إلى آخره ، إلى أن يصل هذا النقل إلى رسول الله على الل

### نزول القرآن :

إنَّ العلمَ بنزول القرآن أساسٌ للإِيمان بالقرآن وأنه كلام الله تعالى . وقد كان لنزول القرآن ثلاث مراحل :

الأولى: النزول إلى اللوح المحفوظ، قال تعالى:

﴿ بل هو قرآنٌ مجيدٌ \* في لَوْحٍ محفوظٍ ﴾ [ البروج : ٢١ – ٢٢ ] .

الثانية : النزول إلى بيت العزَّة في السماء الدنيا ، قال تعالى :

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لِيلَةٍ مِبَارِكَةً ﴾ [ الدخان : ٣] .

#### وقال عز وجل :

﴿ إِنَّا أَنزِلناهُ فِي ليلةِ القَدْرِ ﴾ [ القدر : ١ ] .

وقال سُبحانه:

﴿ شَهِرُ رَمْضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فَيَهِ القُرآنَ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] .

وقد جاءت الأخبار الصحيحة تُبيِّن مكان هذا النزول ، فعن ابن عباس قال : فُصِلَ القرآنُ من الذكر ؛ فَوُضِعَ في بيت العزّة في السماء الدنيا ، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي عَيِّقَةً ، ويرتّله ترتيلاً (۱) .

وهذا الموقوفُ في حكم المرفوع ، لأنه لا مجال للرأي فيه ، كما هو نُقرَّر .

ولعلُّ الحكمة في تعدّد النزول تكمن فيما يلي(٢) :

- لتفخيم أَمْر القرآن وأَمْر من نُزّل عليه ، بإعلام سكّان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزّلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم ، وبإنزاله مرّتين ؛ مرّة جُملة ومرّة مُفرّقاً ، بخلاف الكتب السابقة ، فقد كانت تنزل جُملة مرة واحدة .
- لنفي الشكّ عن القرآن ، وزيادة للإيمان به ، وباعث على الثّقة فيه ، لأنَّ الكلام إذا شُجِّل في سجلّات متعددة ، وصحّت له وجودات كثيرة ، كان ذلك أنفى للريب عنه ، وأدعى إلى تسليم ثبوته ، ممّا لو شُجِّل في سجلّ واحد ، أو كان له وجود واحد .

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) مناهل العرفان ( ١/ ٣٩ ) .

أما النزول الثالث فهو المرحلة الأخيرة ، وكان بوساطة جبريل على قلب النبي محمد عَلِيْكُ ، قال تعالى : ﴿ نزلَ به الرُّوحُ الأمينُ \* على قلبكَ لتكونَ من المُنْذِرينَ \* بلسانٍ عربي مُبينٍ ﴾ قلبكَ لتكونَ من المُنْذِرينَ \* بلسانٍ عربي مُبينٍ ﴾ [ الشعراء : ١٩٣ – ١٩٥ ] .

وقد روى البخاري مشهد نزول جبريل على الرسول عَلِيْكُ أُوّل مرة فقال : فجاءه الملكُ فقال : اقرأ . قال : ما أنا بقارى . قال : فأخذني فغطّني حتى بلغ منّي الجهد ، ثم أرسلني فقال : اقرأ . قلت : ما أنا بقارى ء . فأخذني فغطّني الثانية حتّى بلغ منّي الجهد ، ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقلتُ : ما أنا بقارى ء . فأخذني فغطّني الثالثة ، ثم فقال : ﴿ اقرأ باسم ربّك الذي خَلَق \* خَلَق الإنسان من عَلَق \* خَلَق الإنسان من عَلَق \* اقرأ وربّك الأكرم ﴾ [ العلق : ١ - ٣] .

ثم توالى نزولُ القرآن الكريم ثلاثة عشر عاماً في مكة ، وعشرة أعوام بعدها في المدينة المنوّرة ، وكان آخر آيات القرآن نزولاً قوله تعالى :

﴿ وَاتَّقُوا يُوماً تُرجعون فِيه إِلَى الله ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٨٠ ] .

وقد نَزَلَ القرآنُ مُنجّماً مُفرّقاً ، ولهذا التنجيم أسرار وحِكَم ، نجملها في أربع حِكَم رئيسية (١) :

الحكمة الأولى: تثبيت فؤاد النبي عَلَيْكُ ، وتقوية قلبه ، قال تعالى: ﴿ وَكُلّاً نَقُصُّ عليك مِن أنباء الرُّسُل ما نُثبِّتُ به فؤادك ﴾ [ هود: ١٢٠] وقال سبحانه: ﴿ كذلكَ لِنُثَبِّتَ به فؤادك ﴾ [ الفرقان: ٣٢] .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ( ١/ ٤٦ ) .

الحكمة الثانية: التدرُّج في تربية هذه الأمة علماً وعملاً. فمن ذلك تيسير حفظ القرآن على الأمة العربية ، وتسهيل فهمه عليهم ، والتمهيد لكمال تخلِّيهم عن عقائدهم الباطلة وعباداتهم الفاسدة ، إضافة إلى تثبيت قلوب المؤمنين ، وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين .

الحكمة الثالثة: مسايرة الحوادث والطوارى، ، في تجدّدها وتفرّقها ، ومن ذلك إجابة السائلين على أسئلتهم التي يوجّهونها إلى رسول الله عَيْلِيَةٍ ، ومجاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حكم الله تعالى فيها .

الحكمة الرابعة: الإرشاد إلى مصدر القرآن ، وأنه كلام الله تعالى وحده ، وأنه لا يمكن أن يكون كلام مخلوق أبداً ؛ إذ القرآنُ محكم السَّرد ، متين الأسلوب ، آخذُ بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجُمله . وكل شيء فيه مُعجز . قال تعالى : ﴿ ولو كانَ من عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ [ النساء : ٨٢] . وقال عز وجل : ﴿ كتابٌ أُحكمتْ آياتُه ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حكيم حَبِير ﴾ [ هود : ١] .

# ● تدوين القرآن:

كان رسول الله عَلَيْكُهُ يُجهد نفسه بترديد الآيات حين نزولها ليحفظها ويستظهرها ، خشية أن يفوته شيء منها ، فكان يحرِّك لسانه وهو يعاني ما يعانيه من الوحي ، وما زال كذلك حتى طمأنه ربّه عز وجل إذ وَعَدَهُ أن يجمعه له في صدره ، وأنه سبحانه قد تكفّل بحفظه و تحفيظه إيّاه ، قال تعالى :

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لَسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ \* فَإِذَا

قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَه \* ثُمَّ إِنَّ علينا بَيَانَهُ ﴾ [ القيامة : ١٦ – ١٩ ] .

وقد لَقِيَ القرآنُ الكريم عناية فائقة من المسلمين ، فاعتنوا بحفظه في صدورهم ، وكتابته ، زيادة في التوثيق والضبط ، وكان هؤلاء الكُتَّاب من خِيرة الصحابة الكرام ، منهم الحلفاء الأربعة ومعاوية وأبيّ وزيد بن ثابت ، وغيرهم .

وكان عَلَيْكُ يدلّهم على موضع المكتوب من سورته ، مُبيّناً لهم موضعه من القرآن . وكانت كتابتهم على العُسُبِ(١) واللِّخاف(٢) والرِّقاع(٣) وقِطَع الأديم(٤) وعظام الأكتاف والأضلاع . ثم يُوضع المكتوب في بيت رسول الله عَلَيْكُ .

ثم ولي الخلافة أبو بكر ، وحدثت موقعة اليمامة ، واستُشْهِدَ فيها الكثير من القُرّاء وحفظة القرآن ، وهالَ ذلك المسلمين ، فدخل عمرُ على أبي بكر ، وأشار عليه بجمع القرآن خشية ضياعه ، فوافق أبو بكر ، وكلّف زيد بن ثابت بهذه المهمة ، وقام بها خير قيام ، فكان لا يقبل من أحدٍ شيئاً من القرآن حتى يشهد شاهدان على أنه تلقّاه سماعاً من النبي على الله على أنه تلقّاه الكريم .

وقد حَفِظَ أبو بكر الصحف التي كتبها زيد بن ثابت ، ثم حفظها عمر بعده ، ثم كانت عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر بعد وفاة عمر ، حتى طلبها منها خليفةُ المسلمين عثان بن عفان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) « العسب » : جمع عسيب ، وهو جريد النخل .

<sup>(</sup>٢) « اللخاف » : جمع لخفة ، وهي الحجارة الرقيقة .

<sup>(</sup>٣) ( الرقاع » : جمع رقعة ، وتكون من جلد أو ورق .

<sup>(</sup>٤) ( الأديم » : الجلد .

وفي عهد عثمان كثرت الفتوحات ، وتفرّق المسلمون في الأقطار ، وكثُر دخول غير العرب في الإسلام ، فخاف أن يختلف الناسُ في القرآن ، فرأى أن يستأصل الداء قبل استفحاله ، فجمع أعلام الصحابة ، فأجمعوا أمرهم على استنساخ مصاحف يرسلونها إلى الأمصار ، وأن يُؤمر الناس بإحراق كل ما عداها ، وألّا يعتمدوا سواها .

وُزِّعت هذه المصاحف على مكة والشام والبصرة والكوفة والمدينة ، وأبقى عثمان لنفسه مصحفاً عُرِفَ بالمصحف الإمام . وكانت تلك المصاحف هي المرجع للأمة ، في القديم والحاضر ، وما يزال المسلمون يقطفون ثمار ذلك العمل المبارك بمشيئة الله عز وجل .

وقد قام أبو الأسود الدؤلي بتشكيل القرآن الكريم ، فوضع الحركات الإعرابية على هيئة نقط بلون مغاير للون الحروف ، ثم طوّر الفراهيدي عمله ، وجعل الحركات الإعرابية على شكلها الحالي .

وقام نصر بن عاصم بتنقيط القرآن ، فتميّزت الحروف المتشابهة بالنقط . هذا فضلاً عن طباعته المتقنة ، لا سيما في الوقت الحاضر ، حيث تقوم دور النشر بطباعة القرآن وفق أحدث التقنيات المتوفرة ، وأجود الورق ، علاوة على تنوّع الطبعات بين حجم كبير ووسط وصغير ، ومجزّاً ، إضافة إلى حُسن الإخراج وإضافة الألوان ، وما إلى ذلك ، ممّا هو بصدد العناية بالقرآن ، ليصل إلى الناس بأجمل طباعة ، وأقل قيمة مادية ، حيث تقف مؤسسات وجمعيات عديدة وراء إيصال نسخ القرآن إلى كل مكان ، متحمّلين الكلفة ، قاصدين وَجُه الله تعالى ورضاه عنهم ، وهم يقومون بخدمة كتاب الله عز وجل .



# الفصل الثاني

# قراعة القرآن وحفظه



# قراءة القرآن وحفظه

## ● فضل قراءة القرآن:

أنزل الله تعالى القرآن هداية للناس ، وموعظةً لهم ، فمن قرأه فقد حمل سِرَّ الله تعالى في كتابه ، وحفظ علمه سبحانه ، فأحلَّ الحلال ، وحرَّم الحرام ، وعمل بالأوامر ، واجتنب النواهي ، فكان القرآن حجّة له يوم القيامة ، وصار من أهل الله وخاصته .

وقد أثني عز وجل على الذين يتلون كتاب الله تعالى ، فقال :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاة وأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ \* لِيُوفِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَصْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [ فاطر : ٢٩ – ٣٠ ] .

وقال عَلِيْكَ : « إِنَّ لِللهِ أَهْلِينَ من النَّاس » قالوا : يا رسول الله مَنْ هُم ؟ قال : « هُم أَهْلُ القرآنِ ، أَهْلُ الله وخاصَّته »(١) .

قال العسكري: هذا على التوسُّع والمجاز؛ فإنه لمَّا قرَّبهم واختصّهم كانوا كأهله.

وقال عليه الصلاة والسلام:

« إِنَّ هذا القرآن مأدبة الله ، فتعلّموا من مأدُبته ما استطعتم . إِنَّ هذا القرآنَ هو حبلُ الله والنورُ المبينُ ، والشفاءُ النافعُ . عصمةٌ لمن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم .

تمسّك به ، ونجاة لمن اتّبعه ، لا يَعوج فيقوم ، ولا يزيغ فيُستَعْتَبُ ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا يخلُق من كثرة الردّ ، فاتْلُوه فإنَّ الله تعالى يأجُرُكم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ، أمّا إني لا أقول الم حرف ، ولكن ألف ولام وميم ، ولا أَلْفَين أحدَكم واضعاً إحدى رجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة ، فإنَّ الشيطان يَفِرُّ من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة ، وإنَّ أصغر البيوت من الجير البيث الصَّفِر من كتاب الله »(١) .

ومن قرأ القرآن فله فَضْلٌ عظيم ، ومرتبة عالية ، وثواب جزيل .

قال رسول الله عليه :

« أفضلُ العبادة قراءةُ القرآن »(٢) .

وقال عَلَيْكُم :

« أفضلُ عبادة أمتي قراءةُ القرآن »(٢) .

قال المناوي: لأنه أفضل العلوم وأمّها وأهمّها ، ولهذا صرَّحوا بأن الإنسان يبدأ أولاً بحفظه ، ثم بإتقان تفسيره ، ثم يحفظ من كلّ فن مختصراً ، ولا يشتغل بذلك عن تعهّد دراسة القرآن فإنه أفضل الأذكار ، فالاشتغال بالقراءة أفضل من الاشتغال بسائر الأذكار ، إلّا ما ورد فيه شيء مخصوص في وقت أو زمن مخصوص .

ويستحبُّ الإِكثارُ من قراءة القرآن وتلاوته ، قال الله تعالى :

﴿ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ الْلَيْلِ ﴾ [ آل عمران : ١١٣ ] .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن قانع وأبو نصر السجزي في الإبانة .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي والديلمي.

#### وقال عَلَيْكُم :

« لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثنتين : رجل آتاه اللهُ القرآن فهو يقومُ به آناء الليل وآناء النّهار ، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار »(۱).

قال ابنُ حجر: قوله: « لا حسد »: أي: لا رخصة في الحسد إلّا في خصلتين ، أو لا يَحْسُنُ الحسدُ إِن حَسُنَ ، أو أطلق الحسد مبالغة في الحتّ على تحصيل الخصلتين ، كأنه قيل: لو لم يحصلا إلّا بالطريق المذموم لكان ما فيهما من الفضل حاملاً على الإقدام على تحصيلهما به ، فكيف والطريق المحمود يمكن تحصيلهما به ؟!

#### وقال عَلَيْكُم :

« يقول الرَّبُّ سبحانه وتعالى : من شغله القرآنُ وذِكْري عن مسألتي ، أعطيتُه أفضل ما أُعطي السائلين ، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه » (٢) .

#### وقال عليه الصلاة والسلام:

« يجيء صاحبُ القرآنِ يومَ القيامة ، فيقولُ القرآنُ : يا ربِّ حَلِّهِ ، فيلسه تاجَ الكرامة ، ثم يقول : يا ربّ زِدْهُ ، ارْضَ عنه ، فيرضى عنه . ويقُال له : اقرأ ، ويُزاد بكل آيةٍ حسنةً » (٣) .

وقال صلوات الله وسلامه عليه:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان .

« نُوِّرُوا مِنازِلَكُم بالصلاة وقراءة القرآن »(١) .

وزاد الديلمي في رواية : « فإنها صوامع المؤمنين » . وذلك لأنَّ القلب كالمرآة ، وآثار الصلاة والقرآن تزيده إشراقاً ونوراً وضياء ؛ حتى تتلألأ فيه حلية الحق ، وينكشف منه حقيقة الأمر المطلوب في الدين ، وبذلك تحصل الطمأنينة واليقين . قال تعالى : ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ اللهِ تَطْمَئِنُ اللهِ تَطْمَئِنُ ] .

قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى : ﴿ أَلَا بَذَكُرِ اللهِ تَطْمَئُنَ اللهِ تَطْمَئُنَ اللهِ تَطْمَئُنَ اللهِ القرآن .

وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام:

« القرآن أحبُّ إلى الله من السموات والأرض ومَن فيهن »(٢) . وقال عَيِّلِيَّةٍ :

 $^{(9)}$  اقرؤوا القرآنَ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه  $^{(9)}$  .

وقال صلوات الله وسلامه عليه:

« اقرؤوا القرآن ؛ فإنَّ الله لا يُعَذِّبُ قلباً وعى القرآن » (٤٠) .

قال المناوي: أي حَفظه وتدبَّره وعمل بما فيه، فمن حفظ ألفاظه، وضيَّع حدوده، فهو غير واع له.

قال سهل : علامةُ حبّ الله حبّ القرآن ، وعلامة حب القرآن

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه تمام في فوائده .

حب النبي عَلِيْكُ ، وعلامة حب النبي حب السُّنَة ، وعلامة حبها حب الآخرة ، وعلامة حبّها بغض الدنيا ، وعلامة بغضها أن لا يتناول منها إلا البُلْغة (١) .

وعن أم الدرداء قالت : دخلتُ على عائشة فقلتُ : ما فَضْلُ مَن قرأ القرآن على مَن لم يقرأه ممَّن دخل الجنة ؟ فقالت عائشة : إنَّ عدد در ج الجنة على عدد آي القرآن ، فليس أحد ممّن دخل الجنة أفضل ممَّن قرأ القرآن (٢).

وعن عبد الله بن عمرو قال : من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوّة بين جَنْبَيْه ، إلا أنه لا يوُحي إليه (٣).

وقال أيضاً : كل آية من القرآن درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم (<sup>1)</sup> .

قال الزبيدي : فيُقال للقارىء : ارْقَ في درجها على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن ، فمن استوفى قراءة جميعه استوى على أقصى درج الجنة ، ومن قرأ جزءاً منها فرقيه في الدرج بقدر ذلك ، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة .

وقال أبو هريرة : إن البيت الذي يُتلى فيه كتاب الله كَثُر خيره ، وحضرته الملائكة ، وخرجت منه الشياطين (°).

<sup>(</sup>١) « البُلْغة » : ما يكفي لسد الحاجة ، ولا يفضل عنها .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن مردویه .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في الزهد .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك في الزهد.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن المبارك في الزهد موقوفاً ، ورواه محمد بن نصر في (قيام الليل) من حديث أنس مرفوعاً .

أي بُورِك فيه ، وحضرته الملائكة لاستماع القرآن ، فَيُضِيءُ لهم البيت ، ويحضرون بالرحمة والخير والبركة والسكينة .

وقال سفيان الثوري : إذا قرأ الرجلُ القرآن قبَّل الملكُ بين عينيه .

وذلك تعظيماً لما قرأه ، واحتراماً لقارئه ، والملائكةُ أكثرُ الخلق حُبَّاً في استماع القرآن من بني آدم .

وقال مجاهد: القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، فيقول: يا رب! جعلتني في جوفه، فأسهرتُ لَيْلَهُ، ومنعتُ جسده من شهوته، ولكل عامل من عمله عمالة، فيوقف له عز وجل، فيقول: ابسط يدك، فتُملاً من رضوان الله، فلا يسخط عليه بعدها أبداً، ويُقال له: اقرأ، وارق، فيُرفع بكل آية درجة، ويُزاد بكل آية درجة،

وقال ابن عباس: ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته إلى أهله أن يقرأ القرآن فيكون له بكل حرفٍ عشر حسنات (٢).

#### وقال عَلَيْكُم :

« من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفّعه في عَشَرةٍ من أهل بيته ، كلهم قد استوجب النار »(٣) .

ولقراءة القرآن فضيلة كبرى ، وهي نزول الرحمة وحضور الملائكة ، فعن أُسيد بن خُضَيْر أنّه :

بينها هو يقرأ من الليل سورة البقرة ، وفَرسه مربوطة عنده ؛ إذ

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في الزهد .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في الزهد ، ومحمد بن نصر في (قيام الليل) .

<sup>(</sup>۳) رواه ابن ماجه .

جالت الفرس ، فسكت فسكنت ، فقرأ فجالت الفرس ، فسكت وسكنت الفرس ، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف . وكان ابنه يحيى قريباً منها فأشفق أن تُصيبه ، فلمّا اجترّه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها ، فلما أصبح حدّث النبي عَيِّله . فقال له : « اقرأ يابن حضير » قال : فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى ، وكان منها قريباً ، فرفعت رأسي فانصرفت إليه ، فرفعت رأسي إلى السماء ، فإذا مثل الظلّة فيها أمثال المصابيح ، فخرجت حتى لا أراها ، قال : « وتدري ماذاك » ؟ قال : لا ، قال : « تلك الملائكة دَنت لصوري منه ، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها ، لا تتوارى منه » (١) .

وقد ضرب رسولُ الله عَلِيْتُ لقارىء القرآن مثلاً ؛ فقال :

« مَثَلُ الذي يقرأ القرآن كالأترجة ، طعمها طيّب وريحُها طيّب و والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيّب ولا ريح لها ، ومَثَلُ الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ، ريحها طيّب وطعمها مر . ومَثَلُ الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ، طعمها مر ، ولا ريح لها »(٢).

قيل : خصَّ صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح ؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن ، إذ يمكن حصول الإيمان دون القراءة ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري . « اجتره » : أبعده عن المكان الذي هو فيه حتى لا تطأه الفرس ، أي تصيبه برجلها .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح ؛ فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه .

ثم قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة ، لأنه يُتداوى بقشرها ، ويُستخرج من حبّها دهن له منافع ، فناسب أن يمثّل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين ، لأن الجنّ لا تقرب البيت الذي فيه الأترج . ثم إن غلاف حبه أبيض فناسب قلب المؤمن .

وعن وهب الذّماري قال: من آتاه الله ُ القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار، وعمل بما فيه، ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع السَّفَرة والأحكام(١).

قال سعيد بن عبد العزيز التنوخي: السَّفَرة: الملائكة، والأحكام: الأنبياء.

#### وقال عَلَيْكُم :

« الماهرُ بالقرآن مع السَّفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ، ويتتعتع فيه ، وهو عليه شاقٌ له أجران » (٢٠) .

أي أنَّ الحاذق بالقرآن ، الذي لا يتوقف ، ولا يشقّ عليه قراءته ، لجودة حفظه ، وإتقانه ، ورعاية مخارجه بسهولة ، له أجر كبير ، بحيث يكون رفيقاً للملائكة المطيعين لربهم .

قال القاضي : الماهر بالقرآن ، حافظ له ، أمين عليه ، يؤدّيه إلى المؤمنين ، فيكشف لهم ما يلتبس عليهم ، معدود من عداد السفرة ،

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم . « التتعتع » : التردّد في الكلام عيّاً وصعوبة .

فإنهم الحاملون لأصله ، الحافظون له ، ينزلون به على أنبياء الله ورسله ، ويؤدون إليهم ألفاظه ، ويكشفون معانيه .

أمّا الذي يتوقّف في تلاوته ، ويتردّد فيها لحصر أو عيّ أو ضعف حفظ ، فله أجران : أجر بقراءته ، وأجر بمشقته ، ودرجات الماهر فوق ذلك كله ، لأنه قد كان القرآن متعتعاً عليه ، ثم ترقّى عن ذلك إلى أن شبّه بالملائكة .

وقال عقبة بن عامر قال : خرج رسولُ الله عَيْقِيلَةٍ ونحن في الصُّفَّة ، فقال : « أَيُّكُم يُحِبُّ أَن يغدوَ كلَّ يوم إلى بُطْحان أو إلى العقيق ، فيأتي منه بناقتين كَوْمَاوَيْن ، في غير إثم ولا قَطْع رَحِم » ؟ فقلنا : يا رسول الله ، نحبُّ ذلك . قال : « أَفَلا يغدو أحدُكُم إلى المسجد فَيعْلَم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خيرٌ له من ناقتين ، وثلاثٌ خيرٌ له من ثلاث ، وأربعٌ خيرٌ له من أربع ، ومن أعدادهن من الإبل »(١) ؟

ثم إِنَّ قراءة القرآن تُعلَى مَن شأن صاحبها ، وترفع من درجته ، فعن عامر بن واثلة ، أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بِعُسْفان ، وكان عمر يستعمله على مكّة . فقال : من استعملت على أهل الوادي ؟ فقال : ابن أَبْزَى ؟ قال : مَوْلى من موالينا . قال : فاستخلفْتَ عليهم مولى ؟ قال : إنه قارىء لكتاب الله عز وجل ، وإنه عالمٌ بالفرائض . قال عمر : أما إنَّ نبيّكم عَيْسَةٌ قد قال :

رواه مسلم .

<sup>«</sup> الصفة » : موضع مظلّل من المسجد النبوي كان فقراء المهاجرين يأوون إليه .

<sup>«</sup> بطحان » : اسم موضع بقرب المدينة .

<sup>«</sup> العقيق » : واد بالمدينة . « كوماوين » الكوماء من الإبل : العظيمة السنام .

« إِن الله َيْرُفَعُ بهذا الكتابِ أقواماً وَيَضَعُ به آخرين » (١٠) . وعن ابن عباس قال : قال رسولُ الله عَيْلِيةً :

« إِنَّ الذي ليس في جَوْفِهِ شيءٌ من القرآن كالبيتِ الخَرِب »(٢) .

قال الطيبي: أراد بالجوف هنا القلب؛ إطلاقاً لاسم المحلّ على الحالّ . قال تعالى : ﴿ مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [ الأحزاب : ٤ ] .

# أثر قراءة القرآن في النفوس :

وكان للقرآن الكريم تأثير كبير في النفوس ، لبلاغته وبيانه ، وجمال الكلمة والتعبير فيه ، وهو المَثَلُ الأعلى للبلاغة العربية ، لذا نجد الناس منذ الجاهلية قد دُهِشوا لبيانه ، وتاقت نفوسهم لسماع آياته ، فها هو الوليد بن المغيرة يحارُ في وصف القرآن ، فلا يملك إلا أن يقول : والله إن لقوله لحلاوة ، وإن أصله لَعَذْق ، وإن فَرْعه لَجَناة ، وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عُرِفَ أنه باطل (٢٠) .

وها هو النجاشي – ملك الحبشة – يسمع شيئاً من القرآن من جعفر بن أبي طالب ، فيبكي حتى اخضلت لحيته ، وبكى معه أساقفتُه ، ثم قال مخاطباً وَفْد قريش : إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة ، انطلقا ، فلا والله لا أُسْلِمُهم إليكما ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وأحمد والحاكم .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ( ٢٨٩/١ ) .

<sup>«</sup> العذق »: النخلة .

## ولا يُكادون<sup>(١)</sup> .

وكان للقرآن العظيم دور في إذكاء روح البطولة في نفوس المجاهدين المسلمين ، و تهدئة خواطرهم ، وسكينة أرواحهم ، ففي إحدى المعارك صلى سعد بن أبي وقاص الظهر ، وأمر الغلام الذي كان ألزمه عمر بن الخطاب إياه – وكان من القرّاء – أن يقرأ سورة الجهاد ، وكان المسلمون يتعلّمونها كلّهم ، فقرأ على الكتيبة الذين يلونه سورة الجهاد ، فقرأت في كُلّ كتيبة ، فهشت قلوب الناس وعيونهم ، وعرفوا السكينة مع قراءتها(٢) .

ومن الناس إذا قرأ القرآن أو سمعه يشهق لشدّة تأثير الكلمات القرآنية في نفسه ، وهذه الشهقة لها أسباب :

أحدها : أن يلوحَ له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها فتحدُثَ له الشهقة ، فهذه شهقة شوق .

وثانيها : أن يلوحَ له ذنبٌ فيشهق حوفاً وحزناً على نفسه ، وهذه شهقة خشية .

وثالثها : أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه فَيُحْدِثَ له ذلك حزناً ، فيشهق شهقة حزن .

ورابعها : أن يلوح له كال محبوبه ، ويرى الطريق إليه مسدودة عنه ، فيحدث ذلك شهقة أسفٍ وحزن .

وخامسها: أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره ، فذكُّره

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ( ٣٦٠/١ ) .

<sup>«</sup> المشكاة »: الكوة غير النافذة .

 <sup>(</sup>٢) انظر : تاريخ الطبري ( ٣/ ٤٧ ) .

السماعُ مَحْبُوبَهُ ، فلاحَ له جمالُه ، ورأى البابَ مفتوحاً والطريقَ ظاهرة ، فشهق فرحاً وسروراً بما لاحَ له .

وبكل حال ؛ فسببُ الشهقة قوّةُ الوارد ، وضعف المحلّ عن الاحتمال . والقوّةُ أن يعملَ ذلك الواردُ عملَهُ داخلاً ولا يَظهرَ عليه ، وذلك أقوى له وأَدْوَم ، فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه(١) .

## • البكاء عند قراءة القرآن:

وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين ، فوصفهم بالبكاء عند قراءة القرآن ، فقال عز وجل :

﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِم آياتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيَّاً ﴾ [ مريم : ٥٨ ] .

قال ابنُ عباس : المراد به القرآن خاصة ، وأنهم كانوا يسجدون ويبكون عند تلاوته .

وقال الله عز وجل :

﴿ وَيَخِرُّونَ لِلأَّذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدَهُمْ خُشُوعاً ﴾ [ الإسراء : ١٠٩ ] .

قال القرطبي : هذه مبالغة في صفتهم ، ومدح لهم . وحقّ لكل مَنْ توسَّم بالعلم ، وحصَّل منه شيئاً أن يجريَ إلى هذه المرتبة ، فيخشع عند استماع القرآن ، ويتواضع ، ويَذِلّ .

<sup>(</sup>١) ( الفوائد ) لابن القيم ص (٢٥٤ ) .

وفي مسند الدارمي عن التَّيْمي قال : مَنْ أُوتي من العلم ما لم يبكه لخليقٌ ألَّا يكون أُوتي علماً ؛ لأنَّ الله تعالى نعت العلماء ، ثم تلا هذه الآية .

وقال الحسن : الأذقان عبارة عن اللحى ؛ أي يضعونها على الأرض في حال السجود ، وهو غاية التواضع .

وقوله تعالى : ﴿ يَبْكُونَ ﴾ دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى ، أو على معصيته في دين الله ، وأنّ ذلك لا يقطعها ولا يضرّها .

ذكر ابنُ المبارك في « الزهد » قال : أخبرنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن مطرف ، عن أبيه قال : أتيتُ النبي عَلَيْكُ وهو يصلي ، ولجوفه أزيز (١) كأزيز المرجل . ــ يعني يبكي ــ .

وفي كتاب أبي داود : وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء .

وقال النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين.

وقال الغزالي: يُستحبُّ البكاء مع القراءة وعندها، وطريقُ تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمّل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد، والوثائق والعهود، ثم ينظر تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك، وأنه من أعظم المصائب.

وقد بكى رسولُ الله عَلَيْكَ عند قراءته القرآن ، وسماعه إياه من غيره .

<sup>(</sup>١) « أزيز » : صوت البكاء وخنين من الحوف ، وقيل : هو أن يجيشَ جوفُه ويَعْلِي بالبكاء .

فعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : « اقرأ علي » . قلتُ : أأقرأ عليكَ وعليكَ أُنْزِلَ ؟ قال : « إني أشتهي أن أسمعه من غيري » . قال : فقرأتُ النساء حتى إذا بلغتُ : ﴿ فكيف إذا جئنا من كلّ أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ [ الآية : ٤١ ] قال لي : « كفّ » أو « أمسك » ، فرأيتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفان (١) .

قال ابنُ بطال : إنما بكى عَلَيْكُ عند تلاوته هذه الآية لأنه مَثَّلَ لنفسه أهوال يوم القيامة ، وشدّه الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق ، وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف ، وهو أمرٌ يحقُّ له طول البكاء .

وقال القرطبي: قال علماؤنا: بكاء النبي عَلَيْكُ إنّما كان لعظيم ما تضمّنته هذه الآية من هَوْل المطّلع وشدّة الأمر؛ إذ يُؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويُؤتى به عَيْسَةٍ يوم القيامة شهيداً.

وقال ابن حجر: والذي يظهر أنه بكى رحمةً لأمّته؛ لأنه علم أنه لا بُدَّ أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيماً، فقد يفضي إلى تعذيبهم.

وعن مبارك بن فضالة ، عن الحسن : أنه قرأ : ﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ \* وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ \* [ النجم : الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ \* والله إن كان أكيس القوم في هذا الأمر لمن بكى ، فابكوا هذه الأعمال ، فإن الرجل لتبكي عيناه ؟ وإنه لقاسى القلب (٢) .

وقال أبو بكر الصديق : من استطاع منكم أن يبكي فليبكِ ، ومن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في الزهد .

لم يستطع فليتباكَ(١) .

# فَضْلُ تلاوة القرآن في الصلاة :

وقد أنزل الله سبحانه القرآن ليذكّر أولو الألباب ، ويواظبوا على قراءته ، ويتّخذوه أنيسهم في السفر ، وجليسهم في الحضر ، فهو كتاب الله العظيم ، وكلام ربّ العالمين ، فعلى المسلم أن يُكثر من تلاوته ، لا سيما وهو يقف بين يدي مولاه ، طالباً المغفرة ، ملتمساً الرحمة ، مناجياً خالقه بخشوع وتضرُّع .

وقد ورد في السُّنَّة الشريفة فَضْلُ قراءة القرآن في الصلاة ، فعن أبي أُمامة قال : قال النبي عَلَيْكُ : « ما أَذِنَ اللهُ لعبدٍ في شيء أفضلَ من ركعتين يُصلِّيهما ، وإنَّ البِّرَ لَيُذَرُّ على رأس العبد مادام في صلاته ، وما تقرَّب العبادُ إلى الله بِمِثْلِ ما خَرَجَ منه »(٢).

قال أبو النَّصْر : يعني القرآن .

وقال عليك :

« قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة ، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير ، والتسبيح أفضل من الصوم ، والصوم جُنّة من الضوم ، والصوم جُنّة من النار » (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وأحمد والحاكم .

<sup>«</sup> ما أذن الله لعبد » : أي ما أصغى واستمع ، أي أقبل الله عليه بالرأفة والرحمة . « ليذر » : أي ينثر ويفرّق ، أي ينزل الرحمة أو الثواب عليه .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني في الأفراد والبيهقي .

وقال عليه الصلاة والسلام:

من قرأ القرآن في صلاةٍ قائماً كان له بكل حرف مئة حسنة ، ومن قرأه قاعداً كان له بكل حرف خمسون حسنة ، ومن قرأه في غير صلاة كان له بكل حرف عشر حسنات ، ومن استمع إلى كتاب الله كان له بكل حرف حسنة »(١) .

وعن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْتُ قال :

( مَن صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي خِدَاجٌ ) ثلاثاً ، غَيْرُ عَام . فقيل لأبي هريرة : إنَّا نكونُ وراء الإمام ، فقال : اقرأ بها في نفسك ، فإني سمعتُ رسولَ الله عَلِي يقول : ( قال الله تعالى : قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نِصْفَيْن ، ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد الصلاة بيني وبين عبدي نِصْفَيْن ، ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد الحمدُ لِله رَبِّ العالمينَ ﴾ قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال : ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾ قال الله تعالى : أثنى عليَّ عبدي . وإذا قال : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ قال الله تعالى : أثنى عبدي \_ وقال مرّةً : فوَّضَ إليَّ عبدي \_ . فإذا قال : ﴿ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ قال : هذا بيني عبدي \_ . فإذا قال : ﴿ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ قال : هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل . فإذا قال : ﴿ اهْدِنَا الصَرَّاطَ السَّرَاطَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّرَاطَ السَّالِينَ ﴾ قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » (٢) .

وعن عبد الله بن عمرو ، عن النبي عَلَيْكُ أنه قال :

<sup>(</sup>١) رواه الديلمي .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>«</sup> خِدَاج »: ناقصة .

<sup>«</sup> الصلاة »: المراد بها هنا الفاتحة .

« من قام بعشر آیات لم یُکتب من الغافلین ، ومن قام بمئة آیة کُتِبَ من القانتین ، ومن قام بألف آیة کتب من المُقَنْطرین »(۱) .

## وقال عَلَيْسَةٍ :

« إذا قام أحدُكم من الليل فَلْيَسْتَكُ ، فإنَّ أحدَكُم إذا قرأ في صلاته وَضَعَ مَلَكُ فاهُ على فيه ، ولا يخرجُ من فيه شيءٌ إلّا دخل فَمَ اللّك »(٢) .

قال المناوي: قضية الحديث أنَّ تَلَقُّفَ الملك القراءة إنما يكون فيما وقع في الصلاة بخلافه خارجها ، وقد يوجّه بأنَّ الصَّلاة مظنَّة الفيوض الرحمانية ، فاجتاعُ شرف القرآن وشرف الصلاة يزيد دُنُوَّ الأرواح القدسية . وفيه نَدْب الإكثار من القراءة لا سيما في الصلاة وبيان فضيلة قراءة القرآن والسواك وإن كان الإنسان نقي الأسنان ، قويم المزاج ، واعتناء الملأ الأعلى بذلك ، وحرصهم عليه .

ثم إنَّ الصلاة أفضل الأعمال ، وأحبّها إلى الله عز وجل . قال القرطبي : ومن فضلها سُمِّيت جميع الأعمال بها ، قال الله تعالى مخبراً عن قوم شعيب عليه السلام :

﴿ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ [ هود: ٨٧] .

أي : أعمالك الصالحة ، وذلك أنه كان كثير الصلاة ، فحملوا سائر أفعاله على معظمها وهي الصلاة .

وقيل : أُطْلِقَ على كُلِّ عملِ صالح اسمُ الصلاة تشريفاً ، كما أُطلق

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن حبان .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي وتمّام في فوائده والضياء وأبو نعيم .

عليها اسمُ الإِيمان ، إذ المعنى في الكُلِّ واحد ، ولأنّها عبادةُ الملائكة ، قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ [ الأعراف : ٢٠٦ ] .

وقال في جميع الخلق:

﴿ وَلِلّه يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ [ الرعد : ١٥ ] .

وجعلها الله من خصال إسماعيل ، فقال :

﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ ﴾ [ مريم : ٥٥ ] .

ومن دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام:

﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ﴾ [ إبراهيم : ٤٠ ] . وقال عَيْلِيَّةِ :

« وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عيني في الصَّلاة »(١) .

وعن وَهْب بن منبه قال : قرأتُ في بعض الكتب المنزلة من السماء : إنَّ الله تعالى قال لإِبراهيم عليه السلام : أتدري لِمَ اتَّحَدْتُكَ خليلاً ؟ قال : لا ، يا رب . قال : لِذِلَّةِ مَقَامِكَ بينَ يَدَيَّ في الصلاة (٢) .

ولشرفها وفضلها كان مقصودها الأعظم تجديد العهد بالله عز وجل ، ومناجاته ، حتى قال رسولُ الله عَلِيْكِيُّهِ : « المصلِّي يُناجي رَبَّهُ عزَّ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية .

# وجلَّ »(۱) .

#### المحافظة على التلاوة والإكثار منها:

من حقّ كتاب الله تعالى علينا أن نداومَ على تلاوته ، ونكثر من قراءته ، ونقوم على ختمه كل فترةٍ من الزمن ، ذلك أن القلوب يُرْكَبُها الرَّيْنُ بمباشرة المعاصي والآثام ، فيذهب بجلائها ، كما يَعْلُو الصَّدا وَجْهَ المرآة والسيف ، وقراءة القرآن تزيل هذا الغطاء ، وتُعيد القلب المؤمن إلى حالة الإيمان واليقين ، وتجدّد فيه محبة العمل الصالح والرغبة في اكتسابه .

فعن ابن عمر قال: قال رسولُ الله عَلَيْكَ : « إِنَّ هذه القلوبَ تصدأَ كَا يَصِدأُ الحَديدُ » قالوا: يا رسول الله ، فما جلاؤها ؟ قال: « تلاوة القرآن » (٢) .

وكان للسلف في قَدْرِ القراءة عادات ، فمنهم مَن كان يختمُ في اليوم والليلة ختمة أو اثنتين أو أكثر ! .

وقد ذمَّتْ عائشةُ ذلك ، فعن مسلم بن مخراق قال : قلتُ لعائشة : إنَّ رجالاً يقرأُ أحدهم القرآنَ في ليلةٍ مرتين أو ثلاثاً ، فقالت : قرؤوا ولم يقرؤوا ! كنتُ أقومُ مع رسول الله عَيْقِيلِهُ ليلة التمام ، فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء ، فلا يمرُّ بآيةٍ فيها استبشار إلَّا دعا ورغِبَ ، ولا بآية فيها تخويف إلّا دعا واستعاذ (٣) .

ومن السلف مَن كان يختم في ليلتين ، ويليه من كان يختم في كل

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ ، وأحمد .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في « الحلية » ، ومحمد بن نصر في « قيام الليل » .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي داود .

ثلاث . قال السيوطي : وهو حسن . وكره جماعةٌ الختمَ في أقلّ من ذلك ، لقوله عَيِّلِيَّةٍ :

« لا يفقه من قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث »(١) .

وقال ابن مسعود : من قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث فهو راجز(٢) .

وروي عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يُقرأ القرآنُ فِي **أق**ل من ثلاث<sup>(٣)</sup>.

وعن مجاهد قال: قال رجل: يا رسولَ الله ، مَن قرأ القرآن في سبع ؟ قال: « فذلك عملُ المقرَّبين » . قالوا: يا رسول الله ، فمن قرأه في خمس ؟ قال : « ذلك عملُ الصِّدِّيقين » . قالوا: يا رسولَ الله ، فمن فمن قرأه في ثلاث ؟ قال : « ذلك عَمَلُ عُبَّاد النَّبيين ، وذلك الجهدُ ، ولا أراكم تطيقونه ؛ إلَّا أن تصبروا على مكابدة الليل ، ويبدأ أحدُكم بالسُّورة وهَمُّهُ في آخرها » . قالوا: يا رسول الله ، وفي أقل من أحدُكم بالسُّورة وهَمُّهُ في آخرها » . قالوا: يا رسول الله ، وفي أقل من ثلاث ؟ قال : « لا ، ومَنْ وَجَدَ منكم نشاطاً فليجعله في حُسْنِ تلاوتها » (٤) .

وعن سعيد بن المنذر قال : قلتُ : يا رسولَ الله ، أقرأُ القرآن في ثلاثٍ ؟ قال : « نعم ، إن استطعت » (°) .

ويلي هذا مَن خَتَمَ في أربع ، أو خمس ، ثم في ست ، ثم في سبع ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في « فضائل القرآن » .

<sup>(</sup>٤) ذكره الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد .

وهذا أوسط الأمور وأحسنها ، وهو فِعْلُ الأكثرين من الصحابة وغيرهم .

فعن عبد الله بن عمرو قال : قال لي رسولُ الله عَلَيْكُهُ : « اقرأ القرآنَ في كل شهر » قال : قلتُ : يا نبيَّ الله ، إني أطيقُ أَفْضَلَ من ذلك . قال : « فاقرأه في كل عشرين » قال : قلتُ : يا نبيَّ الله ، إني أطيقُ أَفْضَلَ من ذلك . قال : « فاقرأه في كُلِّ عَشْر » قال : قلتُ : يا نبيَّ الله ، إني أطيقُ أفضلَ من ذلك . قال : « فاقرأه في كُلِّ عَشْر » ولا نبيً الله ، إني أطيقُ أفضلَ من ذلك . قال : « فاقرأه في كُلِّ سَبْعٍ ، ولا تَزِدْ على ذلك » .

قال : فشدَّدْتُ ، فَشُدِّدَ عليَّ .

قال : وقال لي النبي عَلَيْكَ : « إن لا تدري لعلَّك يطولُ بك عُمْرٌ »(١) .

وعن قيس بن أبي صعصعة قال : يا رسول الله كم أقرأ القرآن ؟ قال : « في خمسة عشر » قلت : إني أجدني أقوى من ذلك ، قال : « فاقرأه في جمعة »(٢) .

وكان عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ يفتتح القرآن ليلة الجمعة ، ويختمه ليلة الخميس (٣) .

قال القرطبي : وذهب كثيرٌ من العلماء إلى منع الزيادة على السبع ؛ أخذاً بظاهر المنع في قوله عَلَيْكُ : « فاقرأه في سَبْع ولا تَزِدْ » ، واقتداءً برسول الله عَلَيْكُ ، فلم يُرْوَ عنه أنه خَتَمَ القرآنَ كُلَّه في ليلة ، ولا في أقلّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو عبيد في « فضائل القرآن » .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود .

من السبع ، وهو أعلمُ بالمصالح والأجر ، وفَضْلُ الله يُؤتيه من يشاء ، فقد يُعطي على القليل ما لا يُعطي على الكثير .

وحَمَلَ بعضُهم قوله عَلِيلِكُهُ : « ولا تَزِدْ » من باب الرِّ فق وخوف الانقطاع ، فإن أمن ذلك جاز ، على أنَّ ما كثر من العبادة والخير ، فهو أحبُّ إلى الله تعالى ، والأولى تركُ الزيادة ، لأنَّ قوله : « ولا تزد على السَّبْع » ، وكذلك قوله : في الخمس ، خَرَجَ مخرج التعليم .

وقال أبو الليث في « البستان » : ينبغي للقارىء أن يختم في السنة مرتين ؛ إن لم يقدرْ على الزيادة .

وقد روى الحسنُ بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال : مَن قرأَ القرآنَ في كُلّ سنة مرّتين فقد أدّى حقّه ، لأنَّ النبي عَيِّقِتُ عَرَضه على جبريل في السنة التي قُبضَ فيها مرتين .

وقال غيره : يُكره تأخير الحتمة أكثر من أربعين يوماً بلا عُذْر . ونصَّ أحمد على ذلك ، لأنَّ عبد الله بن عمر سأل النبي عَلِيْكُ : في كَمْ نختم القرآن ؟ قال : « في أربعين يوماً »(١) .

#### وقال النووي :

المختارُ أنَّ ذلك يختلفُ باحتلافِ الأشخاص ، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف ، فليقتصر على قدر يحصل له معه فهم ما يقرأ ، وكذا مَن كان مشغولاً بنشر العلم ، أو فصل الحكومات بين المسلمين ، أو غير ذلك من مهمّات الدِّين والمصالح العامّة للمسلمين ، فليقتصر على قدرٍ لا يحصل له بسببه إخلالٌ بما هو مرصد له ولا فوات

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود .

كاله ، ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حدّ الملل أو الهذرمة في القراءة (١).

وقال بعضُ السلف:

إذا ختم أوّل النهار صلّت عليه الملائكة حتى يُمسي ، وإذا خَتَمَ في أوّل الليل صلّت عليه الملائكة حتى يصبح (٢) .

## فيما يفعله القارىء عند ختم القرآن :

يُسنَّ صومُ يوم الحُتم<sup>(٣)</sup> . فعن المسيب بن رافع أنه كان يختم القرآن في ثلاث ، ويصبح اليوم الذي يختم فيه صائماً (٤) .

ويُسنّ أيضاً أن يُحْضِرَ القارىءُ أهلَه وأصدقاءه . فعن أنس : أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله (٥) .

وعن الحكم بن عتبة قال: أرسل إليَّ مجاهد وعنده ابنُ أبي أمامة ، وقالا: إنا أرسلنا إليك لأنَّا أردنا أن نختم القرآن ، والدعاء يُستجاب عند ختم القرآن (٦) .

وعن عبد الرحمن بن الأسود قال : بلغني أنه يصلّي عليه إذا ختم (٧٠) .

<sup>(</sup>١) « الأذكار » للنووي ص ( ١٨٨ ) .

<sup>«</sup> الهذرمة » : السرعة التي يذهب فيها بعض الحروف .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي داود .

<sup>(</sup>٤) رواه ابنُ أبي شيبة .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني وابن المبارك في الزهد.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي داود .

<sup>(</sup>٧) رواه محمد بن نصر في ( قيام الليل ) والدارمي وابن أبي شيبة .

وعن مجاهد قال: الرحمة تنزل عند ختم القرآن<sup>(١)</sup>. ويُسنّ الدعاء عقب الختم .

قال عَيْسَةٍ : « مَن خَتَمَ القرآن فله دعوة مُستجابة » (٢٠) .

وقال عليه الصلاة والسلام:

« من قرأ القرآنَ ، وحمد الرب ، وصلّى على النبي عَلَيْكُ ، واستغفر ربّه ، فقد طلب الخير مكانه »(٢) .

وكان النبي عَلِيْكُ يدعو عند ختم القرآن : « اللهم ارحمني بالقرآن ، واجعله لي أماناً ونوراً وهدئ ورحمةً ، اللهم ذكِّرني منه ما نسيت ، وعلّمني منه ما جهلت ، وارزقني تلاوئهُ آناء الليل ، واجعله لي حُجَّةً يا رب العالمين » (<sup>1)</sup> .

ثم إذا خَتَمَ ، وقرأ المعوّذتين ، قرأ الفاتحة ، وقرأ خمس آيات من البقرة إلى قوله : ﴿ هم المفلحون ﴾ .

ويُسَّن أيضاً تكرار الختمة بعد الختمة ، فقد سُئِلَ رسولُ الله عَيْسَةِ : أيّ العمل أحبّ إلى الله ؟ قال : « الحال المرتحل » (°) .

وفي « النهاية » لابن الأثير : قيل : وما ذاك ؟ قال : « الخاتِمُ المفتتِحُ » . وهو الذي يختِمُ القرآنَ بتلاوته ، ثم يفتتحُ التلاوة من أوّله ، شبّهه بالمسافر يبلغ المنزل فَيَحُلَّ فيه ، ثم يفتتح سَيْرَهُ : أي يبتدؤه .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في الشعب .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في دلائل النبوة والشعب.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي.

وكذلك قُرّاء أهل مكة إذا ختموا القرآن بالتلاوة ابتدؤوا ، وقرؤوا الفاتحة وخَمْس آيات من أول سورة البقرة ، ثم يقطعون القراءة ، ويُسمُّون فاعل ذلك : الحالَّ المرتحل ، أي خَتَمَ القرآنَ وابْتَدَأ بأوّله ، وليسمُّون فاعل ذلك : وقيل : أراد بالحالّ المرتحل : الغازي الذي لا يفصل بينهما بزمان . وقيل : أراد بالحالّ المرتحل : الغازي الذي لا يقفل عن غزو إلّا عَقَبَهُ بآخر .

ويستحبّ التكبير من أوّل سورة ﴿ والضحى ﴾ ، لأن القرآن عبادة تنقسم إلى أبعاض معدودة متفرّقة ، فكانت كصيام شهر رمضان . وقد أمر الله ألناسَ إذا أكملوا العدّة أن يُكبِّرُوا على ما هداهم ، فالقياسُ على ذلك أن يُكبِّر قارىءُ القرآن .

وروى أبي بن كعب عن النبي عَلَيْكُم أنه كان إذا بلغ آخر ﴿ وَالصّحَى ﴾ كبّر بين كلّ سورتين تكبيرة ﴿ الله أكبر ﴾ ، هكذا إلى أن يختم القرآن .

وحكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في « شرح الشاطبية » عن الشافعي أنه سمع رجلاً يكبّر هذا التكبير في الصلاة ، فقال : أَحْسَنْتَ وأَصَبْتَ السُّنَّةَ .

ثم اختلف القرّاء في موضع التكبير وكيفيته ، فقال بعضُهم : يُكبِّر من آخر ﴿ والليل إذا يغشى ﴾ وقال آخرون : من آخر ﴿ والضحى ﴾ .

وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول : الله أكبر . ومنهم من يقول : الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر .

وذكر القرّاء في مناسبة التكبير من أوّل سورة الضحى أنه لمّا تأخّر الوحي عن رسول الله عَلِيْكُ ، وفتر تلك المدّة ، ثم جاء الملكُ فأوحى إليه

﴿ والضحى \* والليل إذا سجى ﴾ السورة بتمامها ، كبَّر فرحاً وسروراً .

قال ابنُ كثير: ولم يُرْوَ ذلك بإسنادٍ يُحكم عليه بصحّة ولا ضعف ؛ فالله أعلم(١).

قال القرطبي (٢): واختلفَ القرّاءُ في وصل السورة بالتكبيرة والسكت بينهما ، فرُوي أنَّ القارىء يسكت إذا فرغ من السورة سكوتاً مقطوعاً ، ثم يُكبِّر ويبسمل ويقرأ .

وروي أنه يُكبِّر ويبسمل ، ويصل التكبير بآخر السورة ، ولا يسكت بينهما . ولا يجوز الوقوفُ على التكبير دون أن يصله بالبسملة ثم بأوّل السورة المؤتنفة .

فإذا فرغ القارىءُ من الختم أتبع التكبير بالحمد والتصديق، والثناء، والصلاة على رسول الله عليلة ، فيقول مثلاً (٣):

الحمدُ لله الحيّ القيّوم الذي لا يموت ، ذي الجلال والإكرام ، والمواهب العِظام ، والمتكلِّم بالقرآن ، والحالق للإنسان ، والمنعم عليه بالإيمان ، والمرسِل رسوله بالبيان ، وهو أصدق القائلين . أحمده حَمْدَ المخلصين ، وأتّقيه ، وأتوكّل عليه توكُّل الموقنين ، وأرتجيه .

وأشهدُ أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ، العزيز الوهاب ، القدير الغالب ، غفّار الذنوب ، وستّار العيوب ، وعلّام الغيوب ، وقابل التَّوب مِمَّن يتوب ، وكاشف الغموم ، والمجيب دعوة المظلوم ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ( ١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) (التذكار في أفضل الأذكار ص ١٠٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٩٩ – ١٠٠).

ذلك الله الحيّ القيُّوم ، ذو الجلال والإكرام ، الشافي من الأدواء والأسقام ، والفارج الكروب العظام ، ربّ المشارق والمغارب ، وفاطر السماوات والكواكب ، والمتفضِّل بالآلاء والمواهب ، وخالق الإنسان من طين لازب .

وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، أرسله الله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدِّين كلّه بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . بلّغ الرسالة ، وأدّى الأمانة ، ونصح الأمة ، ونَهَجَ شرائعَ اللّه ، وعبد ربّه حتى أتاه اليقين .

صلى الله عليه وسلّم وعلى آله الطيّبين الطاهرَين ، وسلّم تسليماً كثيراً .

ثم يدعو بما تيسر له .

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله عَلَيْكِ :

« من قرأ القرآن أو جمع القرآن كانت له عند الله دعوة مستجابة ، إن شاء عجّلها له في الدنيا ، وإن شاء ادّخرها له في الآخرة »(١) .

و قال عليه :

« مع كل ختمة دعوةٌ مُستجابة »(٢) .

وكان الإمام البخاري يعمل كذلك ، ويستشهد بهذه الجملة .

# ثواب من قرأ القرآن فأعربه:

قال الأزهري : الإعرابُ والتعريب معناهما واحد ، وهو الإبانة ؛

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الأوسط .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقى .

يُقال : أَعْرَبَ عنه لسانُه وعَرَّب : أي أبان وأفصح .

وسُمِّي الإعرابُ إعراباً ، لتبيينه وإيضاحه .

ُ وعرَّب منطقه ؛ أي هَذَّبه من اللَّحْن . وأعربَ كلامه : إذا لم يَلْحَنْ فِي الإعراب<sup>(۱)</sup> .

وقال أبو بكر بن الأنباري : جاء عن النبي عَلَيْكُ وعن أصحابه وتابعيهم – رضوان الله عليهم – من تفضيل إعراب القرآن ، والحضّ على تعليمه ، وذمّ اللّحن وكراهيته ، ما وَجَبَ به على قُرَّاء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلّمه .

عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُم قال:

« أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه » (٢).

قال المناوي: أي تعرَّفوا ما فيه من بدائع العربية ، ودقائقها ، وأسرارها ، وليس المراد الإعراب المصطلح عليه عند النحاة ؛ لأنَّ القراءة مع اللحن ليست قراءة ولا ثواب له فيها .

و « غرائبه » : أي معنى ألفاظه التي يحتاجُ البحثُ عنها في اللغة أو فرائضه وحدوده وقصصه وأمثاله ، ففيه علم الأولين والآخرين .

وقال الغزالي : ولا يعربه إلّا مَنْ طال في تدبُّر كلماته فكرُه ، وصفا له فهمُه ، حتّى تَشْهَدَ له كُلّ كلمةٍ منه بأنه كلام جبّار قهّار ، وأنه خارج عن حد استطاعة البشر .

وفي هذا الحديث أنه يجب أن يتعلّم قارىء القرآن من النحو ما يفهم

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة (عرب).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي.

به القرآن والسنة ، لتوقّف ما ذُكِرَ عليه .

### وقال عليك :

« أعربوا الكلامَ كي تُعْرِبُوا القرآن »(١).

أي تعلَّموا إعرابه لأجل أن تنطقوا به سليماً من غير لحن .

وقال عليه الصلاة والسلام:

« من قرأ القرآن فأعربَ كُلّه ؛ كان له بكل حرفٍ أربعون حسنةً ، ومن أعربَ بعضَه ولَحَنَ بَعْضَهُ كان له بكل حرف عشرون حسنةً ، ومن لم يُعْرِبْ منه شيئاً كان له بكل حرفٍ عشرُ حسنات » (٢).

وقال عبد الله بن مسعود: أعربوا القرآن ، فإنَّ مَن قرأ القرآن فأعربه ، فله بكلّ حرف عشر حسنات ، وكفارة عشر سيئات ، ورفع عشر درجات (٣) .

وقال أيضاً: أعربوا القرآن فإنه عربي (١).

وعن عمرو بن دينار قال : كتب عمر إلى أبي موسى : أمّا بعد ؛ فتفقّهوا في السُّنّة ، وتفقهوا في العربية ، وأعربوا القرآن فإنه عربي ، وتمعددوا فإنكم معديُّون (°).

وعن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن (٦).

<sup>(</sup>١) رواه ابن الأنباري في ( الوقف ) والموهبي في ( فضل العلم ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو عثمان الصابوني في ( المائتين ) والبيهقي .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني وابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في ( الأدب المفرد ) .

وعن مورق قال : قال عمر : تعلّموا اللحن والفرائض فإنه من دينكم (١) .

وعن مجاهد ، عن ابن عمر قال : أعربوا القرآن .

وعن محمد بن عبد الرحمن بن زيد قال : قال أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - : لَبَعْضُ إعراب القرآن أحبُّ إلينا من حفظ حروفه .

وعن الشعبي قال : قال عمر \_ رضي الله عنه \_ : من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله أجر شهيد .

وقال مكحول : بلغني أنَّ مَن قرأ بإعراب كان له من الأجر ضعفان مِمّن قرأ بغير إعراب . وذُكِرَ عن مجاهد أنه قال :

اللحن لحنان : لحن جليّ ، ولحن خفيّ ؛ فاللحن الجلي : لحن الإعراب ، واللحن الخفي : ترك إعطاء الحروف حقوقها من تجويدها عند مخارج الحروف .

وقال أبو عمرو بن العلاء : سمعتُ غير واحد من الفقهاء يقول : إنَّ الصلاة غير جائزة خلف من لا يميّز بين الضادّ والظاء ، و لم يفرّق بينهما بمعرفة اللفظ .

وقال ابنُ عطية : إعراب القرآن أصلٌ في الشريعة ؛ لأن بذلك تقومُ معانيه التي هي الشُّر عُ .

وعن ابن أبي مليكة قال : قدم أعرابيٌّ في زمان عمر بن الخطاب - رضي اللهُ عنه \_ فقال : مَن يُقرئني ممّا أنزل على محمد عَلِيْكُ ؟

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة .

قال: فأقرأه رجل ﴿ براءة ﴾ فقال: ﴿ إِنَّ اللهُ بَرِيءٌ مِنَ المشركينَ ورسوله ﴾ بالجرّ ، فقال الأعرابي : أُوقَدْ برىء الله من رسوله ؟ فإن يكن الله برىء من رسوله فأنا أبراً منه ؛ فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه ؛ فقال : يا أعرابي أتبرأ من رسول الله عَلَيْكُ ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، إني قَدِمتُ المدينة ولا عِلْمَ لي بالقرآن ، فسألتُ من يُقرئني ، فأقرأني هذا سورة ﴿ براءة ﴾ فقال : ﴿ إِنَّ الله بريءٌ من المشركين ورسوله ﴾ ، فقلت : أُوقَدْ برىء الله من رسوله ؟ إنْ يكن الله برىء من رسوله فأنا أبراً منه ! فقال عمر : ليس هكذا يا أعرابي ؛ قال : فرسوله ﴾ ، فقال الأعرابي ؛ قال : ﴿ إِنَّ الله المرىء الله ورسوله ها المشركين فكيف هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : ﴿ إِنَّ الله المرىء الله ورسوله منه ؛ فأمر عمر بن الخطاب ألّا يُقرىء الناسَ إلّا عالم باللغة ، والمَر أبا الأسود فوضع النحو(۱) .

# قراءة القرآن نظراً من المصحف :

قال الغزالي في « الإِحياء » :

قراءةُ القرآن في المصاحف أفضل ؛ إذ يزيدُ في العمل النظر ، وتأمّل المصحف ، وجمله ، فيزيد الأجرُ بسببه . وقد قيل : إن الختمة في المصحف بسبع ؛ لأن النَّظَرَ في المصحف أيضاً عبادة .

وحرقَ عثمانُ \_ رضي الله عنه \_ مصحفين لكثرة قراءته منهما ، فكان كثيرٌ من الصحابة يقرؤون في المصاحف ، ويكرهون أن يخرجَ يومٌ و لم ينظروا في المصحف .

و دخل بعضُ فقهاء مصر على الشافعي في السَّحَر وبين يديه (١) رواه ابنُ الأنباري في (الوقف).

مصحف ، فقال لهم الشافعي : شغلكم الفقه عن القرآن ، إني لأصلّي العتمة ، وأضع المصحف بين يدي فما أطبقه حتى أُصْبحَ .

وعن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال : انتهيتُ إليه وهو ينظر في المصحف ، قال : قلت : أيّ شيء تقرأ في المصحف ؟ قال : حزبي الذي أقوم به الليلة .

وقال عبد الله بن مسعود: أديموا النظر في المصاحف(٢).

ودعا عثمان بن عفان بمصحفٍ فنشره بين يديه ، فقُتِلَ وهو بين يديه (٣) .

وقال يونس: كان خلق الأوّلين النظر في المصاحف، قال: وكان الأحنف بن قيس إذا خلا نظر في المصحف(٤).

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : كان أبي يقرأ في كلّ يوم سبعاً من القرآن لا يتركه نظراً .

وقال عَلَيْكُم :

« قراءة الرجلُ في غير المصحف ألف درجة ، وقراءته في المصحف تضاعف على ذلك إلى ألفي درجة »(°) .

وقال عَلَيْكُم :

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني والبيهقي.

« فَضْلُ القرآن نظراً على مَن قرأ ظاهراً كفضل الفريضة على النافلة »(١).

قال المناوي : وإنّما فُضِّلت القراءة في المصحف لحظَّ النظر فيه ، وحمله ، ومسّه ، وتمكّنه من التفكّر فيه ، واستنباط معانيه .

وعن الأوزاعي : كان يُعجبهم النظر في المصاحف بعد القراءة هنيهة .

وقال بعضهم : وينبغي لمن كان عنده مصحفٌ أن يقرأ فيه كُلَّ يومٍ آياتٍ يسيرةً ، ولا يتركه مهجوراً .

وقال ابن كثير في ( فضائل القرآن ) :

الذي صرَّح به كثيرون من العلماء أنَّ قراءة القرآن من المصحف أفضلُ ؛ لأنه يشمل على التلاوة والنظر في المصحف ، وهو عبادة ، كا صرَّح به غيرُ واحدٍ من السلف ، وكرهوا أن يمضي على الرجل يومٌ لا ينظر في مصحفه . وهذا أمرٌ مطلوب ، لئلا يُعَطَّلُ المصحف فلا يقرأ منه ، ولعله قد يقعُ لبعض الحفظة نسيان فيتذكّر منه ، أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير ، فالاستثبات أولى ، والرجوع إلى المصحف أنَّبَتُ من أفواه الرجال .

فأمَّا تلقينُ القرآن فمن فم المَلقِّن أحسنُ ؛ لأنَّ الكتابة لا تدلُّ على كال الأداء ، كا أنَّ فم الملقِّن أحسنُ لأنَّ الكتابة لا تدلُّ على كال الأداء ، كا أنَّ المشاهد من كثير ممّن يحفظُ من الكتابة فقط يَكْثُرُ تصحيفُه وغلطُه ، وإذا أدّى الحال إلى هذا مُنِعَ منه إذا و جد شيخاً يوقفه على لفظ القرآن . فأمَّا عند العجز عَمَّنْ يُلقِّن فلا يُكلِّفُ الله نَفْسَاً إلّا وُسْعَها ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو عبيد في ( فضائل القرآن ) وأبو نعيم والطبراني والديلمي .

فيجوزُ عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية ، فإذا قَرَأَ في المصحف والجالة هذه فلا حَرَجَ عليه ، ولو فُرِضَ أنه قد يُحرِّف بَعْضَ الكلمات عن لَفْظِها على لُغَتِه ولَفْظِه ، فقد قال الإمام أبو عبيد : حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي ، عن محمد بن شعيب ، عن الأوزاعي ، أنَّ رجلاً صحبهم في سَفَرٍ ، قال : فَحَدَّثنا حديثاً ما أعلمه إلّا رفعه إلى رسول الله عَلَيْ ، قال : « إنَّ العبدَ إذا قرأ قحرَّف أو أخطأ كتب الملكُ كا

#### وقال بعضُ العلماء :

المدارُ في هذه المسألة على الخشوع في القراءة ، فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضلُ ، وإن كان عند النظر في المصحف فهو أفضلُ ، فإن استويا فالقراءة نظراً أولى ، لأنّها أثبت ، وتمتاز بالنظر في المصحف .

قال النووي في ( التبيان ) : والظاهر أنَّ كلامَ السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل .

وقد أفرد البخاري في كتاب : فضائل القرآن ، باباً سمّاه : باب : القراءة عن ظهر القلب ، وذكر فيه حديث رسول الله عَلَيْتُ لرجلٍ من الصحابة : « ماذا معك من القرآن » ؟ قال : معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا ، عدّها ، قال : « أتقرؤهنَّ عن ظَهْر قلب » ؟ قال : نعم . قال : « اذهب ، فقد مَلَّكْتُكَهَا بما معك من القرآن » .

قال ابن حجر : فدلّ على فضل القراءة عن ظهر القلب لأنها أمكن في التوصُّل إلى التعليم .

وقال ابن كثير :

إن كان البخاري \_ رحمه الله \_ أراد بذكره حديث سهل للدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف ، ففيه نظر ، لأنها قضية عَيْنِ ، فيحتمل أنَّ ذلك الرجل كان لا يُحْسِنُ الكتابة ، ويعلم ذلك رسول الله عَيِّلِيَّهُ منه ، فلا يدلُّ على أنَّ التلاوة عن ظهر قلب أفضلُ مطلقاً في حقّ من يُحْسِنُ ومن لا يُحْسِنُ ، إذ لو دلَّ هذا لكان ذكر حال رسول الله عَيِّلِيَّهُ وتلاوته عن ظهر قلب لأنه أمّي لا يدري الكتابة أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده .

والثاني: أنّ سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليمكنه تعليمها لزوجته ، وليس المرادُ هاهنا أن هذا أفضل من التلاوة نظراً ولا عَدَمه .

وردّ عليه ابن حجر ، فقال :

ولا يردّ على البخاري شيءٌ ممّا ذكر ؛ لأن المراد بقوله: « باب القراءة عن ظهر قلب » مشروعيتها أو استحبابها ، والحديث مطابق لما ترجم به ، و لم يتعرّض لكونها أفضل من القراءة نظراً .

ومن حيث المعنى : إن القراءة في المصحف أسلمُ من الغلط ، لكنَّ القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرياء ، وأمكن للخشوع ، والذي يظهر أنَّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص .

## فضل قراءة السر على الجهر ، والجهر جائز :

وردت أحاديث تقتضي استحباب الجهر بقراءة القرآن ، وأحاديث تقتضي استحباب الإسرار به .

قال القرطبي: أحوال الناس في هذا الباب تختلف ، فمن كان

ضعيفاً يخاف على نفسه من العجب والرياء ، فالسّر له أفضل ، وأما من كان قويّاً في دِينه قد استوى عنده المدح وغيره ، وكان إماماً يُقتدى به ، فالجهرُ في حقّه أفضل ، اقتداءً برسول الله عَيْنِاللهِ .

قال كريب: سألتُ ابن عبّاس عن جَهْر رسول الله عَيْقَ بالقراءة بالليل، فقال: كان يقرأ في حجرته قراءةً لو أراد حافظٌ أن يحفظها لفعل.

وقالت أمّ هانىء : كنتُ أسمع قراءة رسول الله عَلَيْكُ بالليل وأنا على عريشي (١) .

وقال عبد الله بن قيس: سألتُ عائشة \_ رضي الله عنها \_ كيف كانت قراءة رسول الله عَلَيْكُ بالليل؟ أكان يجهر أو يُسِر ؟ قالت: كُلَّا قد كان يفعل ، ربما جهر وربما أسر ، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة (١).

وكان أبو هريرة إذا قرأ رفع طوراً وخفض طوراً ، وذكر أن النبي عَلِيْتُهُ كان يفعل ذلك(٣) .

#### قال العلماء:

وإنما كان ذلك لأنَّ القراءة إذا طالت ، فالجمع فيها بين الجهر والمخافتة ، أعونُ على الدوام ، لأنَّ المسرّ يملّ فيما يُسِرُّ فيأنس بالجهر ، والجاهرُ يكلُّ ، فيستريح بالإسرار ، إلّا أنَّ مَن قرأ بالليل جهر بالأكثر ، وأسرَّ بالأقلّ ، وإذا قرأ نهاراً أسرّ بالأكثر وجهر بالأقلّ ، إذ كان النبي

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والترمذي .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود .

عَلِيْكُ يُسِرُّ بالقراءة ، وربّما يُسْمِعُ الآية والآيتين أحياناً ، ثبت ذلك في حديث أبي قتادة ، عن النبي عَلَيْكُ أنه كان يقرأ في الركعتين في الظَّهْر في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ، وكان يُطوِّلُ في الأول ، ويُقصِّر في الثانية ، ويُسْمِعنا الآية أحياناً (١).

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ:

« إني لأعرفُ أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون ، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل ؛ وإن كنتُ لم أَرَ منازلهم حين نزلوا بالنهار »(٢).

وعن علي \_ رضي الله عنهم \_ أنه سمع ضجَّةَ ناسٍ في المسجد يقرؤون القرآن ، فقال : طُوبِي لهؤلاء كانوا أحبّ الناس لرسول الله عليه (٣) .

قال النووي في ( التبيان ) :

إن لم يخفِ الرياءَ فالجهرُ ورفعُ الصوت أفضل ؛ لأن العملَ فيه أكثر ، ولأنَّ فائدتَه تتعدّى إلى غيره ، والمتعدّي أفضل من اللازم ، ولأنّه يُوقِظُ القارىء ، ويجمعُ همّه إلى الفكر فيه ، ويصرف سمعه إليه ، ويطرد النوم ، ويزيد في النشاط ، ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشّطه .

قالوا: فمهما حضره شيءٌ من هذه النيّات فالجهر أفضل ، فأن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر .

وقد وردت أحاديث عدّة في فضل قراءة السرّ ، فمن ذلك ما قاله

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي داود .

## عقبة بن عامر : سمعتُ رسول الله عَيْقَةُ يقول :

« الجاهرُ بالقرآن كالجاهرِ بالصَّدقة ، والمسِرُّ بالقرآن كالمسرِّ بالصَّدقة »(١) .

قال القرطبي: ومعنى هذا الحديث أنَّ الذي يسرُّ بالقرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن ، لأنَّ صدقة السرّ أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية ، وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب ، لأنَّ الذي يُسِرُّ بالعمل لا يخافُ عليه من العجب ما يخاف عليه من العلانية .

### وقال الزركشي في ( البرهان ) :

من قرأ والناس يصلُّون فليس له أن يجهر جهراً يشغلُهم به ؛ فإن النبي عَلِيْنَةٍ خرج على أصحابه وهم يُصلُّون في المسجد ، فقال :

« يا أَيُّها الناس كلَّكم يُناجي ربَّه ، فلا يجهر بعضُكم على بعضٍ في القراءة » .

## • آداب قراءة القرآن:

لتلاوة القرآن آداب ينبغي المحافظة عليها ، ومراعاتها ، فمن ذلك :

#### 1 \_ الإخلاص :

فيستحضر قارىءُ القرآن في نفسه أنه يُناجي الله تعالى ، ويخاطبه بكلامه الذي أنزله على قلب رسوله عليه ، ويُوقن أن الله سبحانه يراه ويراقبه ، ويعلم دخيلة نفسه وحقيقة أحواله . فأوّل ما يُؤمر به الإخلاص ؛ لأنه لُبُّ العبادة ، وبه قوامها ، وهو لها بمنزلة الروح للجسد

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد وابن حبان .

فيقصد القارىء في قراءته وجه الله تعالى ، وأن يُبعد عن ذهنه الشهرة وإقبال الخلق عليه ، ونحو ذلك ممَّا يترتّب على الرياء والسمعة . أمّا إذا قصد به الثواب الموعود به على لسان الشارع ، فلا يخلّ ذلك بإخلاصه ، فالأكمل في هذا المقام إفراد الله تعالى بالإخلاص ، فلا يقصّبدُ القارىء بعبادته سوى ذاته سبحانه . وقد مَدَحَ الله تعالى الإخلاص والمخلصين ، فقال عز وجل :

﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَن أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّيْنَ ﴾ [ الزمر: ١١] .

وقال سبحانه وتعالى :

﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ [ البقرة : ١٣٩ ] .

وقال الله تعالى :

﴿ إِنَّهُ مِن عِبَادِنا الْمَخْلَصِينَ ﴾ [ يوسف : ٢٤ ] .

## ٢ \_ تنظيف الفم بالسواك : "

عن علي \_ رضي الله عنه \_ أنه أمرَ بالسواك ، وقال : قال رسولُ الله عَلِيلِة :

« إِنَّ العبد إِذ تَسُوَّك ، ثم قام يُصلّي ، قام المَلكُ خَلْفَهُ فيستمعُ لقراءته ، فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه ، فما يخرجُ من فيه شيءٌ من القرآن إلّا صار في جَوْف المَلكِ ، فطهِّرُوا أفواهكم للقرآن »(۱) .

قال النووي : والاختيارُ في السواك أن يكون بعود الأراك ، ويجوز

<sup>(</sup>۱) قال المنذري : رواه البزار بإسنادٍ جيد لا بأس به ، وروى ابنُ ماجه بعضه موقوفاً ، ولعله أشبه .

بغيره من العيدان ، وبالسُّعْد والأُشنان والخِرْقة الخشنة ، وغير ذلك ممّا يُنظّف ... وينوي به الإتيان بالسُّنة .

وقال بعضُ العلماء : يقول عند الاستياك : اللهم بيّض به أسناني ، وشُدَّ به لثاتي ، وثبّت به لهاتي ، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين .

قال ابن علان : وهذا وإن لم يكن له أصل فلا بأس به ، فإنه دعاء

## ٣ \_ استحضار الخشوع والتدبُّر والخضوع:

يُقصد بالخشوع: التذلّل ورمي البصر إلى الأرض، وخفض الصوت وسكون الأعضاء. وقيل: هو حضورُ القلب وسكون الجوارح. وفي ( التهذيب ) قال الأزهري: التخشّع لله: الإخباتُ والتذلّل. وقال مجاهد: هو السكون وحسن الهيئة.

والتدبُّر : هو التفهّم والتعقّل لمعنى ما يقرؤه حسب الطاقة ، وإلّا فالإحاطة بمعاني القرآن على ما هي عليه ليست إلّا لِله سبحانه .

والخضوع: سكون القلب والتذلّل للربّ تعالى .

وقد بات جماعةٌ من السلف يتلو الواحدُ منهم آيةً واحدةً ليلةً كاملة أو معظم ليلةٍ يتدبّرها ، ومن ذلك ما قاله مسروق عن رجل من أهل مكة : هذا مقامُ تميم الداريّ ، لقد رأيتُه ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يُصْبِحَ يقرأ آيةً من كتاب الله ، ويركع ، ويسجد ، ويبكي : ﴿ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ [ الجاثية : ٢١] .

وقال بشير : بتُّ عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يُصلِّي ، فمرَّ بهذه الآية ، فمكث ليله حتى أصبح ، لم يَعْدُها ببكاءٍ شديد .

وقال إبراهيم بن الأشعث : كثيراً ما رأيثُ الفُضيل بن عياض يردّد من أوّل الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها ، ثم يقول : ليت شعري ! من أيّ الفريقين أنت ؟

وكانت هذه الآية تُسمَّى : مبكاة العابدين(١) .

وقد رُوي أنَّ النبي عَلِيْكُ لَم يزل يُردِّد هذه الآية حتى أصبح: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الحَكِيمُ ﴾ [ المائدة : ١١٨ ] (٢) .

وقال القاسم: رأيتُ سعيد بن جُبير قام ليلةً يُصلِّي فقراً: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [ البقرة: ٢٨١ ] فردّدها بضعاً وعشرين مرة (٣) .

#### أن يكون القارىء على طهارة :

فيُستحبّ أن يقرأ الإِنسانُ القرآن على الوضوء ، قال علي بن أبي طالب :

مَنْ قرأ القرآن في غير صلاة وهو على وضوء فخمسٌ وعشرون حسنة (٤) .

وإن قرأ القرآن وهو محدث جاز بإجماع المسلمين. قال إمام الحرمين: ولا يُقال ارتكب مكروهاً بل هو تاركٌ للأفضل، فإن لم يجد الماء تيمّم.

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير القرطبي (١٦/ ١٦٦) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه .

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في (التذكار).

<sup>(</sup>٤) ذكره الغزالي في الإحياء .

والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث. وأمّا الجُنُب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن ، سواء كان آية أو أقلّ منها ، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلبيهما من غير تلفّظ به ، ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب(١).

وسُئِل ابن تينمية : هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا ؟ فأجاب : مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر ، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله عَلِيلَةً لعمرو بن حزم :

« أن لا يمس القرآن إلا طاهر »(٢).

قال الإمام أحمد: لا شكّ أن النبي عَلَيْكُ كتبه له ، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهما ، ولا يعلم لهما من الصحابة مُخالِف .

وسُئِلَ ــ رحمه الله ــ عمَّن معه مصحف ، وهو على غير طهارة ، كيف يحمله ؟

فأجاب : ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قُماشة ، سواء كان ذلك القماش لرجل ، أو امرأة ، أو صبي ، وإن كان القماش فوقه أو تحته .

#### القراءة في مكان نظيف :

قال النووي : ولهذا استحبّ جماعةً من العلماء القراءة في المسجد ، لكونه جامعاً للنظافة ، وشرف البقعة ، ومُحصِّلاً لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف .

<sup>(</sup>١) انظر ( التبيان ) للنووي .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك والطبراني .

وقال الشعبي: تُكره القراءة في ثلاثة مواضع: في الحمّامات، والحشوش، وبيوت الرحى وهي تدور.

وعن أبي ميسرة قال : لا يُذكر الله إلا في مكان طيب .

#### ٦ \_ القعود وعدم الاتكاء:

فيستحبّ أن يستوي القارىءُ قاعداً إن كان في غير صلاة ، ولا يكون متكئاً ، ليُناسب ذلك جلال القرآن وعظمته ، ويكون في وضعية تساعده على التأمُّل والتدبُّر ، والخشوع والتضرُّع لله عز وجلّ .

ولكن لو قرأ قائماً ، أو مضطجعاً ، أو في فراشه ، أو على غير ذلك من الأحوال جاز ، وله أجر ، ولكن دون الأوّل ؛ لأنَّ ذِكْرَ الله يصحُّ في جميع أحوال الإنسان ، ومختلف هيئاته ، قال تعالى :

﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٩١].

وقالت عائشة : كان رسول الله عليه يذكر الله على كل أحيانه (١) .

وثبت في الصحيح عن عائشة قالت : كان رسول الله عَيْضَة يتكىء في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن (٢).

وعن أبي موسى الأشعري قال : إني أقرأ القرآن في صلاتي ، وأقرأ على فراشي .

وقالت عائشة : إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير ٣٠٠ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) انظر : ( التبيان للنووي ص : ٤١ ) .

#### ٧ \_ استقبال القبلة:

يُستحبُّ للقارىء في غير الصلاة أن يستقبل القبلة ، لقوله عَيِّفَة : « أكرمُ المجالس ما استقبل به القبلة » (١) .

## وقال عَلَيْسَهُ :

« إِنَّ لَكُلُّ شِيءٍ سيِّداً ، وإنَّ سَيِّد المجالس قبالة القبلة »(٢) .

قال المناوي: يشير إلى أنَّ كُلَّ حركةٍ وسكون من العبد على نظام العبودية بحسب نيّته: في يقظته، ومنامه، وقعوده، وقيامه، وشرابه، وطعامه، تشرف حالتُه بذلك، فيتحرّى القبلة في مجلسه، ويستشعر هيئتها، فلا يعبث؛ فتُسنُّ المحافظةُ على استقبالها ما أمكن.

#### ٨ – الاستعاذة والبسملة :

يُستحب لقارىء القرآن أن يستعيذ بالله عند ابتدائه القراءة من الشيطان الرجيم .

قال تعالى :

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ﴾ [ النحل: ٩٨] .

قال القرطبي: هذه الآية متصلة بقوله: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَاً لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [ النحل: ٨٩] فإذا أَخَذْتَ في قراءته فاستعذ بالله من أن يعرض لك الشيطان فيصدّك عن تدبّره والعمل بما فيه ، وليس يريد استعذ بعد القراءة ؛ بل هو كقولك: إذا أكلت فقل بسم الله ؛ أي

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط ، وحسّنه الهيثمي .

إذا أردت أن تأكل.

وقال ابنُ كثير: المشهورُ الذي عليه الجمهور أنَّ الاستعادة إنما تكون قبل التلاوة ، لدفع الموسوس عنها ، ورُوي أنَّ جبريل عليه السلام أوّل ما نزل بالقرآن على رسول الله عَلَيْكُ أمره بالاستعادة ، فعن ابن عباس قال : أول ما نزل جبريل على محمد عَلِيْكُ قال : يا محمد استعذ ، قال : « أستعيذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ثم قال : قل بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قال : ﴿ اقْرَأُ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ العلق : ١ ](١).

وجمهور العلماء على أنَّ الاستعادة مستحبّة ، وليست بمتحتّمة يأثم تاركها . وقوله تعالى : ﴿ استعد ﴾ أمر نَدْب ليس بواجب .

والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلًا يلبس على القارىء قراءته ، ويخلط عليه ، ويمنعه من التدبُّر والتفكّر .

والاستعاذة هي : الالتجاء إلى الله تعالى ، والالتصاق بجنابه من شرّ كُلّ ذي شرّ . ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : أي أستجيرُ بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرّني في ديني أو دُنياي ، أو يصدّني عن فعل ما أُمِرْتُ به ، أو يحتّني على فعل ما نُهِيْتُ عنه .

#### قال النووي :

وينبغي أن يحافظ على قراءة : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ في أول كل سورةٍ سوى براءة ، فإنَّ أكثر العلماء قالوا : إنها آية ، حيث تُكتب في المصحف ، وقد كُتِبَتْ في أوائل السور سوى براءة ، فإذا قرأها كان

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير والطبري في تفسيره .

متيقّناً قراءة الختمة أو السورة فإذا أخلّ بالبسملة كان تاركاً لبعض القرآن عند الأكثرين .

## قراءة السورة كاملة وعدم قطع القراءة :

يُستحب لقارىء القرآن إذا أخذ في تلاوة سورة لم يشغل عنها حتى يفرغ منها ، إلّا من ضرورة ملحّة . فإذا أخذ في القراءة لم يقطعها ، و لم يخلّلها بكلام الناس ، ففي هذا استخفاف بالقرآن ، ولأنَّ في إتباع القرآن بعضه بعضاً من البهجة ما يظهر عند الإتباع . وفي القطع سَلْب زينة القرآن .

قال الإمام أبو الحسن الواحدي : الأولى تركُ السلام على القارىء لاشتغاله بالتلاوة ، فإن سلّم عليه إنسانٌ كفاه الردّ بالإشارة ، وإن أراد الردّ باللفظ ردّه ، ثم استأنف الاستعاذة ، وعاود التلاوة .

قال النووي: وهذا الذي قاله ضعيف ، والظاهر: وجوب الردّ باللفظ ، فقد قال أصحابُنا: إذا سلّم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة ، وقلنا: الإنصات سنة ؛ وجب له ردّ السلام ، على أصحّ الوجهين . فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات ، وتحريم الكلام ، ففي حال القراءة التي لا يحرمُ الكلامُ فيها بالإجماع أولى ، مع أنَّ ردَّ السلام واجب بالجملة .

وأمَّا إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحبّ أن يقول: الحمد لله ، وكذا لو كان في الصلاة ، ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة ، وقال: الحمد لله ، يستحبُّ للقارىء أن يشمته ، فيقول: يرحمك الله .

ولو سمع المؤذِّنَ قطع القراءة ، وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان

والإقامة ، ثم يعود إلى قراءته(١) .

## ١٠ \_ القراءة بالتفخيم :

قال رسول الله عليك :

« نزل القرآنُ بالتفخيم »(٢) .

قال الحليمي : معناه أن يقرأ على قراءة الرجال ، ولا يُخضع الصوت فيه ، ككلام النساء ، ولا يدخل في كراهة الإمالة التي هي اختيارُ بعض القرّاء ، وقد يجوز أن يكون القرآنُ نزل بالتفخيم ، فرخّص مع ذلك في إمالة ما يحسن إمالته على لسان جبريل عليه السلام .

والتفخيم في الحروف ضدّ الإمالة . وألف التفخيم : هي التي تجدها بين الألف والواو ، كقولك : سلام عليكم ، وقامَ زيد ، وعلى هذا كتبوا : الصلوة ، والزكوة ، والحيوة ، كل ذلك بالواو ؛ لأن الألف مالت نحو الواو .

### ١١ \_ تأدية الحروف وإبراز الكلام:

يُستحبّ لقارىء القرآن أن يعطي كل حرف حقّه من النطق ، وأن يبرز الكلامَ بلفظه وتمامه ، ذلك أنَّ لكل حرف عشر حسنات فعليه أن لا يهمل أيّ حرف لينال الثواب الأوفى .

# ١ ٢ \_ الإمساك عن القراءة أثناء التثاؤب :

قال الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول »:

ومن حرمته إذا تثاءب أن يمسك عن القراءة ، لأنه إذا قرأ فهو

<sup>(</sup>١) الفقه على المذاهب الأربعة ( ١/ ٣١٨).

 <sup>(</sup>٢) قال السيوطي في « الإتقان » : رواه الحاكم ، وذكره القرطبي في « التذكار » .

مخاطبٌ ربّه ، ومُناجٍ ، والتثاؤب من الشيطان .

قال رسول الله عَلَيْسَةِ :

« إذا تثاءب أحدُكم فليُمْسِكُ بيده على فمه ، فإنَّ الشيطانَ يدخلُ »(١) .

قال النووي في « الأذكار » :

وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها ، يُسْتَحَبُّ وَضْعُ اليدِ على الفم .

وقال مجاهد :

إذا تثاءَبتَ وأنت تقرأً القرآنَ فأمسكْ عن القرآن تعظيماً حتى يذهب تثاؤبك . وقاله عكرمة .

قال الترمذي : يريد أنَّ في هذا الفعل إجلالاً للقرآن .

## ١٣ \_ عدم التقاط الآي من كل سورة :

يستحب لقارىء القرآن أن لا يلتقط من كل سورة ، فيقرأ بها ، فإنه رُوي عن رسول الله عَلَيْكُم ، أنه مرَّ بأيي بكر وهو يخافت ، ومرَّ بعمر وهو يجهر ، ومرّ ببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه ، فقال لأبي بكر : « إني مررتُ بك وأنت تُخافِتُ » فقال : إني أُسْمِعُ مَن أُناجي ، قال : « ارفع شيئاً » . وقال لعمر : « مَرَرْتُ بك وأنت تجهر » قال : « اخفضْ شيئاً » . وقال لبلال : « اخفضْ شيئاً » . وقال لبلال : « مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ، ومن هذه السورة ، ومن هذه السورة » فقال : « اقباً السورة على السورة » فقال نا المناه ال

<sup>﴿</sup>١) رواه مسلم وأبو داود .

#### وجهها »(١).

قال الحليمي : وهذا أولى ممّا رُوي أنه سمع عمّاراً يقرأ من هذه ومن هذه ، فلمّا كلّمه في ذلك قال : أفتسمعني أخلط به بما ليس فيه ؟ قال : « لا » ، قال : « فكلّه طيّبٌ » . و لم يذكر أنه أنكر عليه .

والذي فعله بلال هو الذي فعله عمّار بعينه . فكان ما رُوي من التّصريح بالإنكار والتغيير أولى بالاعتاد من الرواية التي ليس فيها أكثر من السكت عن عمّار .

ولعل النظر إذا أنعم منع من إتيان حديث عمّار ، لأنَّ فيه أنَّ النبي عليه النظر إذا أنعم منع من إتيان حديث عمّار ، لأنَّ فيه ، وهذا عظيم ! ولئن كان شيءٌ من الأخبار يردُّ بضعف أحدٍ مِن نَقَلَتِهِ لردِّ هذا بخطأ متنه وهجنته .

## ١٤ \_ اجتناب ما يُخِلُّ بالقراءة :

كالضحك ، واللغط ، والحديث ، والعبث باليد ، والنظر إلى ما يُلهى ويُبدِّد الذهن .

وعلى القارىء أن يحصر فِكْرَهُ فيما يقرأ ، وليمتثل قوله عز وجل : ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون ﴾ [ الأعراف : ٢٠٤] ، وليقتدِ بما رواه ابنُ أبي داود عن ابن عمر \_ رضي اللهُ عنهما \_ أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلّم حتى يفرغ منه .

ثم إنَّ قارىءَ القرآن يُناجي ربَّه سبحانه وتعالى ، فلا يجوز له أن يلهو بشيء يبعده عن المناجاة ، ويقطع عليه لذَّة الوقوف بباب الرحمن .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي وأحمد .

قال النووي: وعلى الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئاً من المنكرات أن ينهوا عنه حسب الإمكان ، باليد لمن قدر ، وباللسان لمن عجز عن اليد وقدر على اللسان ، وإلّا فلينكر بقلبه .

#### 10 \_ العناية بالمصحف:

من حقّ القرآن على قارئه أن يُعنى به ، فلا يتركه منشوراً ، ولا يضع فوقه شيئاً من الكتب ، ولا ثوباً ولا شيئاً خطيراً ولا حقيراً ، ليكون القرآن محفوظاً مكنوناً . قال الله تعالى :

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ كَرِيمٌ \* فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ \* لَا يَمَسَّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [ الواقعة : ٧٧ ــ ٧٩ ] .

والمكنون : المصون عند الله تعالى ، والمحفوظ عن الباطل . وإذا كان القرآنُ كذلك فالأولى العنايةُ به ، وعدم تعريضه للإهانة .

ومن مظاهر العناية بالمصحف : أن يضعه القارىء في حجره أثناء القراءة ، أو على شيء بين يديه ، ولا يضعه على الأرض .

فعن عمر بن عبد العزيز أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ رأى كتاباً من ذكر الله في الأرض فقال : « من صنع هذا » ؟ فقيل له : هشام ، فقال : « لعن الله مَن فعل هذا ، لا تضعوا ذِكْرَ الله فِي غير موضعه »(١) .

ومن مظاهر العناية بالمصحف أن تُحرق أوراقه إذا استُغني عنه ، فعن ابن طاووس عن أبيه : أنه لم يكن يرى بأساً أن يَحرق الكتب ، وقال : إنما الماء والنار خَلْقان من خلق الله تعالى .

#### ١٦ \_ سجود التلاوة:

ينبغي على قارىء القرآن أن يُراعي حقّ الآيات ، فإذا مرّ بآية

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي داود .

سجودٍ سَجَدَ إذا كان على طهارة ، وأقله أن يسجد بوضع جبهته على الأرض ، وأكمله أن يكُبّر فيسجد ويدعو في سجوده بما يليق بالآية التي قرأها ، فيقول : اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك ، المسبّحين بحمدك ، وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك .

واختلف العلماءُ في سجود التلاوة في أنه أمر استحباب أم إيجاب ؟ والشافعية والحنبلية على أنه ليس بواجب بل مستحب ، وهذا قولُ عمر بن الخطاب وابن عباس وعمران بن حصين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم .

وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي عَيْضُهُ ﴿ والنجم ﴾ فلم يسجد .

وثبت فيهما أيضاً أنه عَلِيلَةٍ سجد في النجم .

قال النووي : فدلٌ على أنه ليس بواجب .

والحنفية والمالكية على أنه واجب . وكيفيتها :

عند الشافعية:

بالنسبة لغير المصلي : ينوي بلسانه ، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم يسجد سجدة واحدة كسجدات الصلاة ، ثم يجلس بعد السجدة ، ثم يسلم .

أما إذا كان في الصلاة ، وقرأ آية فيها سجدة ؛ فإنه يسجد . وتتحقق السجدة بأمرين ؛ الأول : النية ، ولا بُدّ أن تكون بالقلب . والثاني : أن يسجد سجدة واحدة كسجدات الصلاة .

ويسنّ التكبير للهويّ للسجود والرفع منه ، والدعاء فيه ، والتسليمة الثانية .

أما عند الحنفية: فيسجد الإنسان سجدة واحدة بين تكبيرتين ، إحداهما: عند وضع جبهته على الأرض للسجود ، وثانيتهما: عند رفع جبهته ، ولا يقرأ التشهد ، ولا يسلم . وهاتان التكبيرتان مسنونتان ، فلو وضع جبهته على الأرض دون تكبير صحّت السجدة مع الكراهة .

ويستحب لمن تلاها جالساً أن يقف ويخرّ لها ساجداً ، ومَنْ كرّر آية سجدة في مجلس واحد سجد كذلك سجوداً واحداً ، فإن اختلف المجلس فإنه يكرر السجود .

وعند الحنابلة: يسجد دون تكبيرة إحرام، بل بتكبيرتين، إحداهما عند وضع جبهته على الأرض، والثانية عند رفعها، ولا يتشهد، إلا أنه يُندب له الجلوس إذا لم يكن في الصلاة ليسلم جالساً. ويُندب له أن يدعو في سجوده.

وقالت المالكية: يسجد سجدة واحدة بلا تكبيرة إحرام وبلا سلام، بل يكبّر للهوي وللرفع استناناً. وإذا كان قائماً يهوي لها من قيام، سواء كان في صلاة أو غيرها. ولا يُطلب منه الجلوس، بل يسجد كما يسجد كما يسجد القائم من ركوع الصلاة المعتادة، لا فرق أن يكون في صلاة أو غيرها. وإذا كان راكباً على دابة أو غيرها نزل وسجد على الأرض، إلا إذا كان مسافراً أو كان مقيماً وتوفرت فيه شروط صلاة النفل على الدابة، ويسجد عليها بالإيماء.

وسجدات التلاوة أربع عشرة سجدة ، وهي قوله تعالى :

﴿ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكُرْهَاً وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوّ وَالْآصَالِ ﴾ [ الرعد : ١٥ ] .

﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

[ النحل : ٥٠ ] .

﴿ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْلَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً ﴾ [ الإسراء : ١٠٧ ] .

﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً ﴾ [ مريم: ٥٨].

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [ الحج : ١٨ ] .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجِدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْحَيْرَ لَعَلَّوا الْحَج : ٧٧ ] .

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُ يَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً ﴾ [ الفرقان : ٦٠ ] .

﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا لِللهِ ... لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [ النمل ٢٥ – ٢٦ ] .

﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [ السجدة : ١٥ ] .

﴿ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ ﴾ [ ص : ٢٤ ] .

﴿ وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ \* ... وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴾ [ فصلت : ٣٧ – ٣٨ ] .

﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾ [ النجم : ٦٢ ] .

﴿ وَإِذَا قُرِىءَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنِ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ [ الانشقاق :

﴿ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبٍ ﴾ [ العلق : ١٩ ] .

وسجود التلاوة سُنّة للقارىء سواء كان في صلاة أم لا ، وللمستمع ولو تركه القارىء ، وللسامع ، وهو للأولين آكد منه للثالث .

وهو واجبٌ على المأموم إن سجد إمامه ، ويجب عليه الترك إن ترك الإمام ، وإلّا بطلت صلاته في الحالتين ، لأنَّ سجودَ التلاوة سنة ومتابعة الإمام فرض .

وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث ، وعن النجاسة ، وفي استقباله القبلة ، وستر العورة ، ودخول وقت السجود بالانتهاء من قراءة الآية أو سماعها . ووقت سجود التلاوة فور انتهاء السجدة ، فإن أُخر بقدر ركعتين فات وقته ، ولا يُقضى عند الشافعية ، أما الحنفية فقالوا : لا نهاية لوقتها .

وإذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء .

## ١٧ \_ الأوقات المختارة للقراءة :

ثمة أوقات ينبغي لقارىء القرآن أن يتوخّاها ، ويُكثر من التلاوة فيها ، ومن ذلك :

#### ١ \_ الصلاة :

من أعظم العبادات قراءة القرآن في الصلاة . قال رسول الله عَلَيْكُم : « ما أَذِنَ اللهُ لعبدٍ في شيءٍ أفضلَ من ركعتين يُصلِّيهما »(١) .

وسُئِلَ رسول الله عَلَيْكُ : أيّ الأعمال أفضل عند الله ؟ قال :

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وأحمد .

« قراءة القرآن في الصلاة ... »(١) .

#### ٢ \_ الليل:

#### قال عليسية:

« من صلّى منكم بالليل فليجهر بقراءته ، فإنَّ الملائكة تُصلِّي بصلاته ، ويستمعون لقراءته ... وما من رجل تعلَّم كتاب الله عز وجل ثم يصلّي ساعةً من الليل إلا أوصت تلك الليلة الماضية الليلة المستقبلة لأن تُنبهه لساعته ، وأن تكون عليه خفيفة ... »(٢) .

وقال أبو ذرّ الغفاري : إن كثرة السجود بالنهار ، وإنّ طول القيام بالليل أفضل .

وقال أبو حامد الغزالي : وما كان من القيام بالليل فهو أفضل ؛ لأنه أفرغ للقلب .

#### ٣ \_ الفجر :

قال الله تعالى :

﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ [ الإسراء: ٧٨ ] .

قال القرطبي: أي قراءة الفجر، ويُسمَّى المقروء قرآناً على عادة العرب في تسميتها المفعول باسم المصدر، ثم اشتهر الاستعمال في هذا، واقترن به العُرف الشرعي، فصار القرآن اسماً لكلام الله.

وقال الزجاج : وعبّر عن صلاة الفجر بالقرآن خاصة دون غيرها

<sup>(</sup>١) رواه القرطبي في ( التذكار ) .

<sup>(</sup>٢) رواه نصر المقدسي كما في ( التذكار ) .

من الصلوات ؛ لأنَّ القرآن هو أعظمها ؛ إذ قراءتها طويلة ، مجهور بها ، حسبها هو مشهور مسطور .

وقرآن الفجر « تشهده ملائكةُ اللّيل وملائكةُ النَّهار »(١) .

#### ٤ \_ شهر الصوم:

وذلك لما في هذا الشهر من الحسنات الكثيرة ، خلاف بقية الشهور ، وفيه رحمة خاصة ، ومغفرة معينة ، فإذا أكثر القارىء من تلاوة القرآن في شهر الصوم زادت حسناته ، وارتقتْ مكانته ، ولا سيما في العشر الأواخر منه .

وقد كان رسولُ الله عَلَيْكُ يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها (٢).

وكان النبي عَلِيْكُ إذا دخل العشر شدّ مئزره ، وأحيا ليله ، وأيقظ أهله (٣) .

وعن ابن عباس قال: كان النبي عَلَيْكُ أُجُود الناس، وكان أُجُود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيُدارسه القرآن (٤٠).

#### أيام الاثنين والخميس والجمعة :

وذلك أن هذه الأيام المباركة تُعرض فيها الأعمال ، فينبغي على

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري .

قارىء القرآن أن يقتنص هذه الفرصة ليُرفع عمله ، ويكون من المقبولين إن شاء الله تعالى .

## قال عليسية :

« تُعرض الأعمالُ يوم الاثنين ويوم الخميس على الله ، وتُعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة ، فيفرحون بحسناتهم ، وتزدادُ وجوههم بياضاً وإشراقاً »(١) .

#### ٣ - عشر ذي الحجة :

قال الله تعالى : ﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ [ الفجر : ٢ ] . وهذه الليالي هي ليالي عشر من ذي الحجة ، وهي أفضل أيّام السنة .

قال القرطبي: إنّما نُكّرت لفضيلتها على غيرها ، فلو عُرِّفت لم تستقبل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير ، فنكّرت من بين ما أقسم به ؟ للفضيلة التي ليست لغيرها .

# وقال عَلَيْكُم :

« ما من أيام العملُ الصَّالَحُ فِها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام » ـ يعني أيام العشر \_ قالوا : يا رسولَ الله ! ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد في سبيل الله ، إلّا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء »(٢).

وقال عَلَيْكُم :

« ما من أيّام أفضل عند الله من أيّام عشر ذي الحجة  $(^{"})$ .

- (١) ذكره الحكيم الترمذي والسيوطي في ( اللمعة ) .
  - (٢) رواه البخاري .
  - (٣) رواه ابن حبان .

#### ٧ \_ يوم عرفة :

ذلك أن هذا اليوم من أفضل الأيام ، فعن جابر عن النبي عَلَيْكُ قال :

« أفضلُ الأيام يوم عرفة »(١) .

وروي عن أنس بن مالك قال : كان يُقال : يوم عرفة بعشرة آلاف يوم . \_ يعني في الفضل \_<sup>(٢)</sup> .

فما أحسن أن يكثر قارىءُ القرآن في يوم عرفة من قراءته ، وذِكْره ، ليكون ــ إن شاء الله ــ من المغفور لهم ، والذين تشملهم رحمة الله سبحانه في هذا اليوم المبارك .

هذا ، وينبغي التنبّه إلى أن لا يقتصر المسلم على وقت معيّن أو حال معيّن ، بل متى تيسّر له فليقرأ القرآن ؛ لاسيما القدر المستحب في السنة ، وهو قدر جزء كلّ يوم .

#### استحباب قراءة الجماعة مجتمعين:

رغَّب الإسلام في اجتماع الجماعة لقراءة القرآن ، وتدارسه ، وفي هذا حفظٌ لكتاب الله تعالى ، وثواب للقارئين ، ونزول رحمةٍ على الحاضرين .

## قال عليه :

« ما اجتمعَ قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ؛ إلّا نَزَلَتْ عليهمُ السكينةُ ، وغشيتهُم الرحمةُ ، وحفَّتهم

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن رجب في ( لطائف المعارف ) .

الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده »(١).

وعن ابن عباس أنه سُئِل : أيّ الأعمال أفضل ؟ فقال : ذِكْرُ الله ، أكبرُ ، ما جلسَ قومٌ في بيتٍ من بيوت الله تعالى يدرسون كتابَ الله ، ويتعاطونه بينهم ، إلّا كانوا أضيافَ الله تعالى ، وأظلّت عليهمُ الملائكةُ بأجنحتها ماداموا فيه ؛ حتى يخوضوا في حديثٍ غيره (٢) .

وعن كعب قال: ثلاث من عمل بواحدة منهن دخل الجنة - وذكر منهن - : ورجل قعد في حلقة فقرأ عليهم القرآن فحمدوا ربَّهم عز وجل ، ثم دعوا ربّهم عز وجل على أثر ذلك ، فيقول الله للملائكة : على ما اجتمع هؤلاء ؟ - وهو أعلم ولكن يريدُ أن يكونوا شهداء - فيقولون : أي ربّ ! أنت أعلم ، فيقول : إني أعلم ، ولكن أنبئوني بعلمكم ؟ فيقولون : يسألونك أن تدخلهم الجنة ، وتزحزحهم عن النار ؟ فيقول : أشهدكم أني قد أوجبتُ لهم الجنة ، وزحزحتهم عن النار (٣) .

قال القرطبي : ومثل هذا لا يُقال من جهة الرأي ، فهو مرفوع (١٠) . وهذا الاجتماعُ لقراءة القرآن فَضْلٌ من الله تعالى ، ومنّة عظيمة منه سبحانه ، فعن ابن عمر قال : قلتُ لأبي ذرّ : يا عمّ أوصني ؛ قال : سألتُ رسولَ الله عَيْسَةٍ كما سألتني فقال : « ما من يوم ولا ليلةٍ ولا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري ، وأورده ابن حجر في المطالب العالية ( ٣/ ٢٤٢ ) وابن أبي شيبة في المصنف .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري .

<sup>(</sup>٤) (التذكار ص ٦١).

ساعةٍ إلّا ولله فيه صدقةٌ يمنُّ بها على مَن يشاء من عباده ، وما منَّ الله تعالى على عباده بمثل أن يلهمهم ذكره »(١) .

وقال الله تعالى :

﴿ وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ ﴾ [ إبراهيم : ١١ ] . قال سهل بن عبد الله التستري : بتلاوة القرآن وفهم ما فيه (٢) . وكان أبو الدرداء \_ رضي الله عنه \_ يدرس القرآن معه نَفَرٌ ، يقرؤون جميعاً (٣) .

وعن حسان بن عطية والأوزاعي أنهما قالا : أوّل مَن أحدث السدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في قدمته على عبد الملك (٤).

وهذه الدراسة وذاك الاجتماع مستحبٌّ ، لما فيه من الخير ، والبر ، وذِكْر الله تعالى ، وتعاون على العمل الصالح من خيري الدنيا والآخرة .

أمَّا إدارة القراءة بالقرآن بين المجتمعين فهو ( أن يجتمع جماعةً يقرأ بعضهم عشراً أو جزءاً أو غير ذلك ، ثم يسكت ، ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ، ثم يقرأ الآخر ، وهذا جائز حسن ، وقد سُئِلَ مالك \_ رحمه الله تعالى \_ عنه ، فقال : لا بأس به » (°).

أما القراءة بصوت جماعي فتسمّى الطريقة الترديدية ، وهي تصلح

<sup>(</sup>١) رواه الطبري .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ( ٩/ ٣٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي داود .

<sup>(</sup>٤) (التبيان للنووي ص ٥٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

للصفوف الدنيا والعوام والنشء الصاعد ، وهي طريقة معتمدة من قبل وزارة المعارف السعودية ، حيث يقوم القائمُ على المجلس بتلاوة الفقرة ، ويُردِّدُ الحاضرون وراءه ، فيحفظون ويتعلمون .

# ● آيات وسور مستحبة في أوقات مخصوصة :

نول القرآنُ الكريم صالحاً لكل زمان ومكان ، وكل حالٍ وأوان ، يقرؤه الناس ، ويتدبرون معانيه ، فهو كلامُ ربِّ العالمين ، وحبله المتين ، وقوله الثقيل ، لا يحمله إلا فؤاد مؤيّد بالتوفيق ، ونفس مزيّنة بالتوحيد . قال تعالى :

﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ﴾ [ المزمل: ٥].

وينبغي على قارىء القرآن أن يُعطي كتابَ الله تعالى حقّه ، فيعتني بتلاوته كُلَّ حين ، ويتدبّر مواعظه بين الفينة والأخرى ، ويتلو سوره وآياته لا سيما في أحوال مخصوصة وأوقات معينة ، جاءت بها السُّنّة ، ودلَّتْ عليها الآثار والأخبار ، ومن ذلك :

#### ١ \_ صلاة الفجر يوم الجمعة :

يستحبُّ قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة .

عن أبي هريرة قال : كان النبي عَلَيْكُ يقرأُ في الجمعة في صلاة الفجر ﴿ الم \* تنزيل ﴾ السجدة ، و ﴿ هل أتى عَلَى الإنسانِ ﴾ (١) .

وفي رواية لمسلم : كان يقرأ في الصُّبّح ، يوم الجمعة ، بـ ﴿ الم \* تنزيل ﴾ في الركعة الأولى ، وفي الثانية : ﴿ هل أنّى على الإنسانِ حِيْنٌ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

مِنَ الدُّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوراً ﴾ .

قال ابنُ حجر : قيل : الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد ، حتى إنه يُستحبُّ لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورةً غيرها فيها سجدة .

وقيل: إن الحكمة في هاتين السورتين الإِشارة إلى مأ فيهما من ذِكْرِ خَلْق آدم ، وأحوال يوم القيامة ، لأنَّ ذلك كان ؛ وسيقع يوم الجمعة .

#### ٢ \_ صلاة الجمعة:

من السُّنَّة أن يقرأ القارىءُ في صلاة الجمعة سورة الجمعة في الركعة الأولى ، وسورة المنافقين في الثانية ، فعن ابن عباس : أنَّ النّبيَّ عَلَيْكُ كَان يقرأُ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين (١) .

قال الصنعاني في ( سبل السلام ) :

وإنَّما خصَّهما بهما لما في سورة الجمعة من الحتَّ على حضورها ، والسَّعي إليها ، وبيان فضيلة بعثته عَلَيْكُ ، وذِكْر الأربع الحكم في بعثته من أنه : يتلو عليهم آياته ، ويزكّيهم ، ويعلّمهم الكتاب والحكمة ، والحثّ على ذكر الله . ولما في سورة المنافقين من الوعظ ، والحثّ على الصدقة والتوبة .

#### ٣ \_ يوم الجمعة :

يستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ، لحديث أبي سعيد الحدري قال :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له النور فيما بينه وبين البيت العتيق(١).

وقال أبو المهلب البصري: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كان له كفّارة إلى الجمعة الأخرى(٢).

#### ٤ \_ أدبار الصلوات:

من السنة أن يقرأ دُبر كلّ صلاة بالمعوِّذتين .

فعن عقبة بن عامر قال : أمرني رسول الله عَلَيْكُ أَن أَقرأ المعوّذتين دُبر كُلّ صلاة (٣) .

#### عند النوم :

إذا أوى الإنسان إلى فراشه فعليه أن يقرأ آخر سورة البقرة ، لقوله عليه :

« مَن قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلةٍ كَفَتَاهُ »(٤) . وأن يقرأ سورة الإخلاص ، لقوله عَيْلِيَّةٍ :

« أَيَعجزُ أَحِدُكُمُ أَن يقرأً ثلث القرآن في ليلة ؟ قالوا : ومَن يُطيق ذلك ؟ قال : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ ثلثُ القرآن »(°).

وأن يقرأ المعوّذتين ، لحديث عائشة : أنَّ النبي عَيْضَةً كان إذا أوى

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي في سننه والحاكم والبيهقي في الشعب .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الضريس في ( فضائل القرآن ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ومالك وأبو داود والنسائي وأحمد .

إلى فراشه كُلَّ ليلة ، جَمَعَ كَفَّيْهِ ، ثم نَفَتَ فيهما ، فقرأ بـ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أُحدٌ ﴾ و ﴿ قُلْ أعوذُ بربِّ الناس ﴾ اللهُ أحدٌ ﴾ و ﴿ قُلْ أعوذُ بربِّ الناس ﴾ ثم مَسَحَ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاثَ مرَّاتٍ (١) .

## ٣ \_ عند الانتباه من النوم:

يُستحبّ إذا انتبه من نومه أن يقرأ آخر آل عمران من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْق السموات والأرض ﴾ إلى آخرها .

فعن ابن عباس قال : بتُّ عند حالتي ميمونة ، فقلت : لأنظرَنَّ إلى صلاة رسول الله عَلَيْكُ وسادة ، فنام رسول الله عَلَيْكُ وسادة ، فنام رسول الله عَلَيْكُ في طُولها ، فجعل يمسحُ النومَ عن وجهه ، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم (٢) ...

## ٧ ـ فيما يقرأ عند المريض :

يُستحبُّ أن يقرأ عند المريض بالفاتحة ؛ لقوله عَلَيْكُ :

« مَا أَدْرَاكُ أَنَّهَا رُقْيَة »<sup>(٣)</sup> ؟

وقال ابن قيم الجوزية في ( الداء والدواء ) : مكثتُ بمكة مدّة يعتريني أدواء ، ولا أجد طبيباً ولا دواء ، فكنتُ أعالجُ نفسي بالفاتحة ، فأرى لها تأثيراً عجيباً ، فكنتُ أصف ذلك لمن يشتكي ألماً ، فكان كثيرٌ منهم يبرأ سريعاً .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم .

#### ٨ - فيما يُقرأ عند الميت :

يستحبُّ أن يقرأ عند الميت سورة يس ، لقوله عَلَيْكُ :

« اقرؤوا يس على موتاكم المحتضرين »(١) .

# وقال عَلَيْكُم :

« ما من ميّتٍ يُقرأ عليه سورة يس إلّا هُوِّنَ عليه »(٢) .

كا يُستحب إذ حُضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد(٣) .

قال السيوطي في ( شرح الصدور ) : فإنَّ ذلك يُخفّف عن الميت ، وإنه أهون لقبضه ، وأيسر لشأنه .

وعن الشعبي قال: كانت الأنصار يقرؤون عند الميت سورة البقرة (٤).

### دعاء لحفظ القرآن وطرد نسيانه:

يشكو كثيرٌ من الناس بأنهم لا يستطيعون حفظ الآيات القرآنية في أذهانهم مدّة طويلة ، فسرعان ما ينسونها ، ويُعلّمنا رسول الله دعاءً مفيداً في هذه القضية الهامّة .

وللدعاء آثار إيجابية مفيدة ، وله آفات أيضاً ، ومن هذه الآفات : استعجال العبد واستبطاء الإجابة ، فيُصاب بالحسرة ويَدَعُ الدعاء .

فعلى الإنسان أن يجمعَ مع الدعاء حضور القلب ، وتوخّي وقتاً من

- (١) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان .
- (٢) رواه ابن مردويه والديلمي كما في ( الدر المنثور ) .
  - (٣) رواه ابن أبي شيبة .
  - (٤) رواه ابن أبي شيبة .

أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل ، وعند الآذان ، وبين الأذان وابين الأذان والإقامة ، وأدبار الصلوات المكتوبات ، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر ، وآخر ساعة بعد العصر .

ومع ذلك لا بُدَّ من خشوع القلب ، وانكسار النفس بين يدي الله عز وجل ، والتضرُّع له سبحانه . كذلك ينبغي استقبال القبلة ، وكون الداعي على طهارة ، وأن يرفع يديه ، ويبدأ بحمد الله والثناء عليه ، ويُصلِّي ويُسلِّم على رسول الله عَيِّلِيَّم ، ويتوب ، ويستغفر ، ويُلح في المسألة ، رغبة ورهبة ، ويمسح وجهه بيديه في آخر الدعاء ، ويخفض صوته ، ويجزم بالطلب ، ويتيقن من الإجابة ، ويصدق في الدعاء وهو يرجو ربه ، وألّا يستبطىء الإجابة ، ويرد المظالم ، ويُقبل على الله تعالى ، ويُقدِّم بين يدي دعائه صدقة . فإن هذا الدعاء لا يكاد يُرد أبداً .

عن ابن عباس قال : بينها نحنُ عند رسول الله عَلَيْكُم ، إذ جاءه على ابن أبي طالب فقال : بأبي أنتَ وأمِّي ، تَفَلَّتَ هذا القرآنُ من صَدْري فما أَجدُني أقدر عليه . فقال له رسولُ الله عَلَيْكُم :

« يا أبا الحسن ، أفلا أُعلِّمُكَ كلماتٍ ينفَعُكَ اللهُ بَهِنَّ ، وينفع بِهِنَّ مَن عَلَّمْتَهُ ، ويُثَبِّتَ ما تَعَلَّمْتَ في صدرك » ؟ قال : أجل يا رسول الله ، فَعَلَّمْني . قال :

« إذا كان ليلةُ الجمعة فإنْ استطعتَ أن تقومَ في ثُلُثِ الليل الآخر فإنها ساعةً مشهودة ، والدعاء فيها مستجاب . وقد قال أخي يعقوب لبنيه : ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ [ يوسف : ٩٨ ] . يقول : حتى تأتي ليلةُ الجمعة . فإنْ لم تستطعْ فَقُمْ في وسطها ، فإن لم تستطعْ فَقُمْ في أوسطها ، فإن لم تستطعْ فَقُمْ في أوسطها ، فان لم تستطعْ فَقَا أَلْ في أوسطها ، فان لم تستطعْ فَقَا أَلْ في أوسطها ، فان لم تستطعْ فَقَا أَلْ في أوسطها ، فان لم تستطعْ في أوسطها ، فان لم تستطع في أوسطها ، فان أوسطها ، في أوسط

وسورة يس ، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان ، وفي الركعة الرابعة الركعة الثائثة بفاتحة الكتاب والم تنزيل السجدة ، وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل ، فإذا فرغت من التشهّد ، فاحمد الله ، وأحسن الثناء على الله ، وصل علي وأحسن ، وعلى سائر النبيين ، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان ، ثم قل في آخر ذلك :

اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني ، وارحمني أن أتكلّف ما لا يَعْنِيني ، وارزُقني حُسْنَ النظر فيما يُرضيك عني .

اللهم بديعَ السماوات والأرض ، ذا الجلالِ والإكرام والعِزَّة التي لا تُرام ، أسأَلُكَ يا الله يا رحمن بجلالِكَ ونور وجهك أن تُلْزِمَ قلبي حِفْظَ كتابك كا عَلَّمْتَنِي ، وارزقني أن أتلوه على النَّحو الذي يُرضيك عني .

اللهم بديع السماوات والأرض ، ذا الجلالِ والإكرام ، والعِزَّة التي لا تُرام ، أسألُكَ يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تُنوِّر بكتابك بصري ، وأن تُطْلِقَ به لساني ، وأن تُفرِّج به عن قلبي ، وأن تشرحَ به صدري ، وأن تَعْسِلَ به بدني ، فإنه لا يُعينُني على الحقِّ ولا يُؤتيه إلَّا أنت ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم .

يا أبا الحسن! تفعل ذلك ثلاث جُمَع أو خَمْساً أو سَبْعاً تُجَبْ بإذن الله تعالى . والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمناً قط »(١) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ، والطبراني بنحوه .

وانظرَ التوسع في تخريج الحديث ، وتنزيله على القواعد العملية ، في كتاب ( هدي النبسي عليه في الصلسوات الحاصة ) للدكتسور نسور الديسن عتسر ( ص ٢٣٧ – ٢٣٩ ) .

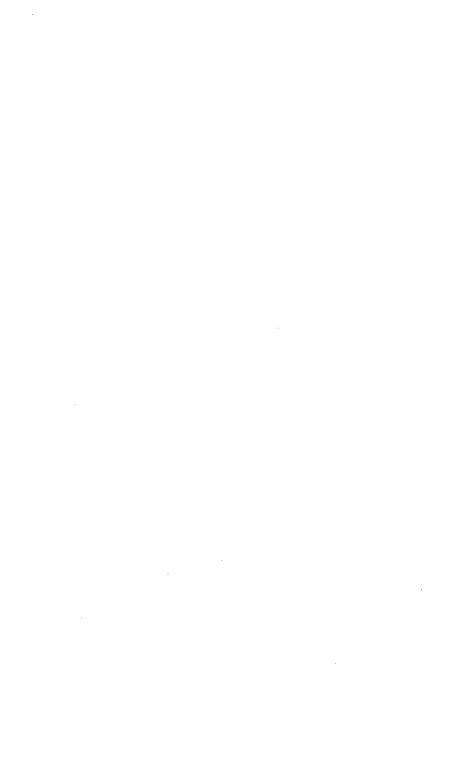

# الفصل الثالث

# جودة الترتيل وتحسين الصوت بالقراعة

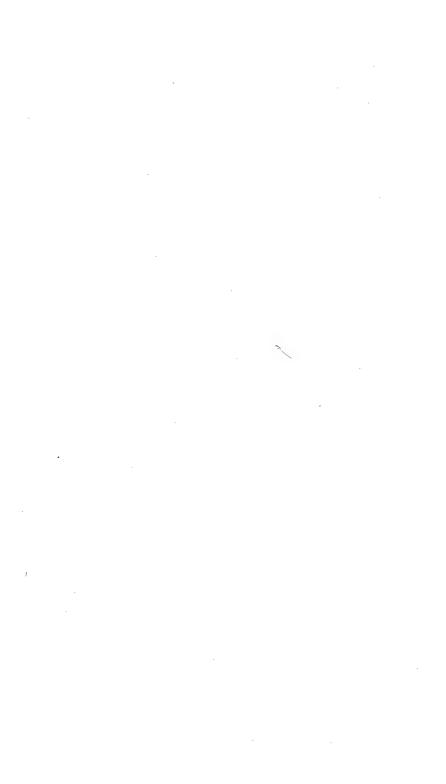

# جودة الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة

## معنى الترتيل :

الرَّقُلُ: حُسْنُ تناسق الشيء . وثَغْرٌ رَتَّلُ وَرَبِّلُ : حَسَن التنضيد مُستوي النبات ، وقيل : المفَلَّج ، وقيل : بين أسنانه فُروج لا يركب بعضها بعضاً . وكلامٌ رَتَّلُ ورَبِّلُ : أي مُرَثِّلُ حَسَنٌ على تؤدة .

ورتَّل الكلامَ : أحسنَ تأليفه وأبانه وتمهَّل فيه .

والترتيل في القراءة : الترسُّل فيها والتبيين من غير بغي . قال أبو العباس : ما أعلم الترتيل إلّا التحقيق والتبيين والتمكين ـــ أراد في قراءة القرآن ــ .

قال ابنُ عباس في قوله تعالى : ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ [ المزمل : ٤ ] : بَيِّنَهُ تبييناً .

وقال أبو إسحاق : والتبيين لا يتمُّ بأن يعجلَ في القراءة ، وإنَّما يتمُّ التَّبيينُ بأن يُبيِّن جميع الحروف ، ويُوفِّيها حقّها من الإشباع .

وقال الضحّاك : انْبِذْه حرفاً حرفاً .

وفي صفة قراءة النبي عَلَيْكُ : كان يُرتِّل آيةً آيةً . وترتيلُ القراءة : التأتي فيها ، والتَّمهّل ، وتبيين الحروف والحركات ؛ تشبيهاً بالتَّعْر المُرتَّل ، وهو المشبَّه بِنَوْر الأَّقْحُوان .

وقوله تعالى : ﴿ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴾ [ الفرقان : ٣٢ ] : أي أنزلناه

على الترتيل ، وهو ضد العجلة ، والتمكُّث فيه ، هذا قول الزجاج .

وسُئِلت أُمُّ سلمة عن قراءة رسول الله عَلِيْكُ وصلاتِه ؛ فقالت : مالكم وصلاتَهُ ! كان يُصلِّي ثم ينام قدر ما صلّى ، ثم يُصلِّي قدر ما نام ، ثم ينام قدر ما صلّى ؛ حتى يُصبح ، ثم نَعَتَتْ قراءته ، فإذا هي تنعتُ قراءةً مفسرة حَرْفاً حرفاً (١) .

قال ابن القيم في ( زاد المعاد ) : كانت قراءته عَيِّالِيَّةِ ترتيلاً ، لا هذّاً ولا عجلة ، بل قراءة مفسّرة حرفاً حرفاً ، وكان يقطّع قراءته آيةً آيةً ، وكان يمُدُّ حروف المد ، فيمدُّ الرحمن ويمدُّ الرحمي .

# ● فضل ترتيل القرآن:

جاءت السُّنَّةُ النبويَّة مُفصِّلةً الحديث في فضل ترتيل كتاب الله تعالى ، وقد نُهِيَ رسولُ الله عَلِيلِهُ عن السرعة في القراءة .

فعن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ لَا تُحرِّكُ بِهِ لَسَانَكُ لَتَعجَلُ بِهِ ﴾ [ القيامة : ١٦ ] قال :

كان رسول الله عَلَيْكُ إذا نزل عليه جبريل بالوَحي ، وكان مِمَّا يُحرِّكُ به لسانَهُ وشفتيه ، فيشتدُّ عليه ، وكان يُعْرَفُ منه ، فأنزل اللهُ الآية التي في ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [ القيامة : ١ ] ﴿ لَا تُحرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ [ القيامة : ١٦ – ١٧ ] فإنَّ علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبَعْ قُرْآنَهُ ﴾ [ القيامة : ١٨ ] فإذا أنزلناه فاستمع ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَـهُ ﴾ [ القيامة : ١٩ ] قال : إنَّ علينا أن نبيّنه بلسانك . قال : وكان إذا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري والناسائي وأبو داود والترمذي .

أتاه جبريل أطرق ، فإذا ذَهَبَ قرأه كما وعده الله(١) .

قال ابن حجر : نُهِيَ عن تعجيله بالتلاوة ، وهذا يقتضي استحباب التأتّي فيه ، وهو المناسب للترتيل .

وعن عائشة : أنّه ذُكِرَ لها أنَّ أناساً يقرؤون القرآن في الليل مرّة أو مرّتين ، فقالت : أولئك قرؤوا و لم يقرؤوا ، كنتُ أقومُ مع النبي عَلَيْكُ ليلة التمام ، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء ، فلا يمرُّ بآيةٍ فيها تَخوُّف إلّا دعا الله واستعاذ ، ولا يمرُّ بآيةٍ فيها استبشار إلّا دعا ورغّب إليه(٢) .

قال ابن كثير في (فضائل القرآن):

وفيه والذي قبله دليلٌ على استحباب ترتيل القراءة ، والترسُّل فيها من غير هَذْرَمَةٍ ولا سُرْعَة مُفْرِطة ، بل بتأمُّل وتفكُّر . قال اللهُ تعالى : ﴿ كِتَابُّ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبُّرُوا آيَاتِهِ ﴾ [ ص : ٢٩ ] .

وعن حفصة \_ أم المؤمنين \_ قالت : كان النبي عَلَيْكُ يرتّل السورة حتى تكونَ أطول من أطول منها(٣) .

قال ابن الأثير في ( النهاية ) : ترتيل القراءة : التأني فيها ، والتمهُّل ، وتبيين الحروف والحركات .

وقال أبو عبيد : حدثنا جرير ، عن مُغيرة ، عن إبراهيم قال : قرأ علقمة على عبد الله بن مسعود فكأنه عَجِل ، فقال عبد الله : فداك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه أجمد .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

أبي ، رَتِّلْ ، فإنه زينُ القرآن . قال : وكان علقمة حَسَن الصوت بالقرآن .

وعن أبي جَمْرة قال : قلت لابن عباس : إني سريعُ القراءة ، وإنّي أقرأً القرآن في ثلاث ، فقال : لَأَنْ أقرأ البقرة في ليلةٍ فَأَدَّبَرها وأُرتِّلها أحبّ إليّ من أن أقرأ كما تقول .

وعن عبد الله بن عمرو قال :

يُقال لصاحب القرآن حين يدخل الجنة : اقرأ وارق في الجنة ، ورتِّل كما كنتَ تُرتِّل في الدنيا ، فإنَّ منزلك في الدرجات عند آخر ما تقرأ (١).

قال الزركشي في ( البرهان ) :

تُكره قراءة القرآن بلا تدبُّر ، وعليه محلّ حديث عبد الله بن عمرو : « لا يفقه مَن قرأ القرآن في أقل من ثلاث »(٢) .

قال المناوي: أي لا يفهم ظاهر معانيه مَن قرأه في أقل من هذه المدّة ، وأمَّا إذا أعمل فكره ، وأمعن تدبّره ، فلا يفهم أسراره إلّا في أزمان متطاولة ، ويُفهم منه نفي التفهيم لا نَفْي الثواب . ثم يتفاوت هذا بتفاوت الأشخاص وأفهامهم . ثم إنَّ هذا لا حُجّة فيه لمن ذهب إلى تحريم قراءته في دون ثلاث كابن حزم ؛ إذ لا يلزم من عدم فَهْم معناه تحريم قراءته . ذكره العراقي .

وقال ابن مسعود لمن أخبره أنه يقوم بالقرآن في ليلة : أهذًا كهذّ الشِّعْر . أي : أتهذّ القرآن فتُسرع فيه كما تُسْرِع في قراءة الشِّعْر (٣) ؟!

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) انظر : لسان العرب مادة (هذ) .

#### وعن مالك قال:

من الناس من إذا هَذّ كان أخفّ عليه ، وإذا رتَّل أخطأ . ومن الناس من لا يُحْسِنُ هذا . والناس في هذا على قَدْرِ درجاتهم وما يخفّ عليهم ، وكلّ واسع(١) .

## مد القراءة وتقطيعها :

عن قتادة قال : سألتُ أنس بن مالك عن قراءة النبي عَلَيْكُ فقال : كان يُمدُّ مَدَّاً (٢) .

وسُئِلَ أنس: كيف كانت قراءةُ النبي عَيِّلِكُ ؟ فقال: كانت مدّاً . ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحمن ، ويمدّ بالرحمن ، ويمدّ بالرحمن ، ويمدّ بالرحمن ، ويمدّ بالرحمن ، ويمدّ بالرحميم (٣) .

قال ابن حجر في ( فتح الباري ) :

المدُّ عند القراءة على ضَرْبَيْن :

أصلي : وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء .

وغير أصلي : وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة .

وهو متصل ومنفصل :

فالمتصّل : ما كان من نفس الكلمة . والمنفصل : ما كان بكلمة أخرى .

فالأوِّل يُؤتى فيه بالألف والياء ممكنات من غير زيادة ، والثاني يُزاد

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في ( التذكار ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري .

في تمكين الألف والواو والياء زيادةً على المدّ الذي لا يمكن النطق إلّا به من غير إسراف .

والمذهب الأعدل أنه يمدّ كُلّ حَرْفٍ منها ضعفي ما كان يمدّه أولاً ، وما فرط فهو غير محمود .

ويراد من المد في الحديث السابق المدّ الأوّل .ّ

وعن قطبة بن مالك قال : سمعتُ رسول الله عَلَيْكُ قرأ في الفجر ﴿ قَ ﴾ [ الآية : ١ ] فمرَّ بهذا الحرف : ﴿ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ فمدَّ ﴿ نَضِيدٌ ﴾ ''

وعن أمّ سلمة قالت : كان رسولُ الله يقطّع قراءته لـ ﴿ بسم اللهِ اللهِ عَمَنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ النَّاكِمِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ اللَّهِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ وهكذا(٢) .

قال القرطبي: قال علماؤنا \_ رحمة الله عليهم \_ قول أم سلمة: «كان يقطع قراءته » يدخل فيه جميع ماكان يقرؤه عليه السلام من القرآن ، وإنّما ذكرتْ ( فاتحة الكتاب ) لِتُبَيِّنَ صفة التقطيع ، أو لأنّها أمّ القرآن ، فيُعني ذكرُها عن ذِكْر ما بعدها ، كما تُعني قراءتها في الصلاة عن قراءة غيرها ؛ لجواز الصّلاة بها ، وإلّا فالتقطيع عام لجميع القراءة ؛ لظاهر الحديث .

وتقطيع القراءة آيةً آيةً أولى عندنا من تتبُّع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها ، لحديث أمّ سلمة ــ رضى اللهُ عنها ــ .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذي.

# ● التَّرجيع :

عن عبد الله بن مُغَفّل قال: رأيتُ النبي عَلَيْكُ وهو على ناقته – أو جمله – وهي تسيرُ به، وهو يقرأُ سورةَ الفتح – أو من سورة الفتح – قراءة ليّنةً، يقرأ وهو يُرجِّع(١).

قال ابن حجر : الترجيع : هو تقاربُ ضروب الحركات في القراءة ، وأصلُه الترديد ، وترجيعُ الصوت : ترديدُه في الحلق .

وحكى عبد الله بن مغفّل ترجيعَ النبي عَلَيْكُ بقوله: أ أ أ بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى .

## وهذا يحتمل أمرين:

أحدهما أنَّ ذلك حدث من هَزّ الناقة ، والآخر أنه أشبع المدّ في موضعه فحدثَ ذلك ، وهذا الثاني أشبه بالسياق ، فإنَّ في بعض طرقه : « لولا أن يجتمع الناسُ لقرأتُ لكم بذلك اللحن » أي النغم .

وقد ثبت الترجيعُ من حديث أم هانىء قالت : كنتُ أسمعُ صوتَ النبي عَلَيْتُهُ وأنا نائمة يُرجِّع القرآن(٢) .

والذي يظهرُ أنَّ في الترجيع قدراً زائداً على الترتيل ، فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال : بِتُّ مع عبد الله بن مسعود في داره ، فنام ثم قام ، فكان يقرأً قراءة الرجل في مسجد حيِّه ، لا يرفع صوته ، ويسمع مَن حوله ، ويرتُّلُ ولا يُرجِّع .

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : معنى الترجيع تحسين التلاوة لا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في ( الشمائل ) والنسائي وابن ماجه وابن أبي داود .

ترجيع الغناء ؛ لأنَّ القراءة بترجيع الغناء تُنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة .

وقال ابن القيم في ( زاد المعاد ) :

إِنَّ هذا الترجيع منه عَلِيْكُ كان اختياراً لا اضطراراً لهزّ الناقة له ، فإنَّ هذا لو كان لأجل هزّ الناقة لما كان داخلاً تحت الاختيار ، فلم يكن عبد الله بن مُغَفّل يحكيه ويفعله اختياراً ليتأسّى به ، وهو يرى هزّ الرّاحلة حتّى يتقطّع صوتُه ، ثم يقول : كان يرجّع في قراءته ، فنسب الرّاحلة حتّى يتقطّع صوتُه ، ثم يقول الراحلة لم يكن منه فِعْلٌ يُسمَّى الترجيع إلى فعله . ولو كان من هَزّ الراحلة لم يكن منه فِعْلٌ يُسمَّى ترجيعاً .

وقال القرطبي: الخلاف \_ في مسألة الترجيع \_ إنما هو ما لم يبهم معنى القرآن بترديد الأصوات ، وكثرة الترجيعات ، فإن زاد الأمرُ على ذلك حتى لا يُفْهَم معناه ، فذلك حرامٌ باتِّفاق ، كما يفعل بالديار المصريّة الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز ، ويأخذون على ذلك الأجور والجوائز ، ضلَّ سعيهم ، وخاب عملهم ، فيستحلُّون بذلك تغيير كتاب الله ، ويهوّنون على أنفسهم الاجتراء على الله عزّ وجلّ ، بأن يزيدوا في تنزيله ما ليس فيه ، جَهْلاً منهم بدينهم ، وخروجاً عن سنّة نبيّهم ، ورفضاً لسيرة الصاّلحين فيه عن سلفهم ، ونزوعاً إلى ما زيَّن لهمُ الشيطانُ من أعمالهم ، وهم يحسبُون أنهم يُحسِنُون صُنْعاً ، خاب الشيطانُ من أعمالهم ، وهم يحسبُون أنهم يُحسِنُون صُنْعاً ، خاب سعيهم ، وضلَّ عملهم ، فهم في غيّهم يتردَّدُون ، وبكتاب الله يتلاعبون ، فإنا لِله وإنا إليه راجعون ، لكن قد أخبر الصاّدة : أن ذلك يكون ، فكان كما أخبر عالية .

# • حُسْن الصوت بالقراءة للقرآن :

دَعَتِ السُّنَّةِ النبوية إلى تحسين الصوت بالقراءة للقرآن ، وقد

تعدَّدت الأحاديث في هذا المجال ، ومن ذلك ما رُوي عن أبي موسى أن النبي عَيِّلِيَّةٍ قال له : « يا أبا موسى ، لقد أوتيتَ مِزْماراً من مزامير آل داود »(۱) .

وعن أبي بردة أنَّ النبي عَلَيْكُ وعائشة مرَّا بأبي موسى وهو يقرأ في بيته ، فقاما يستمعان لقراءته ، ثم إنهما مضيا . فلمّا أصبح لقي أبو موسى رسولَ الله عَلَيْكُ فقال : « يا أبا موسى ، مررتُ بك » فذكر الحديث ، فقال : أما إني لو علمتُ بمكانك لحبّرته لك تحبيراً (٢) .

و « التحبير » : التزيين والتحسين ، فلو علم أنَّ النبي عَلِيْكُ كان يسمعه لمدّ في قراءته ورتَّلها ، كما كان يقرأ على النبي عَلِيْكُ ، فيكون ذلك زيادة في حسن صوته بالقرآن ، وهو معنى ما رُوي عن عبد الله ابن الزبير أنه قال : ما أدركتُ رجلاً من المهاجرين إلّا وقد سمعته يترنّم بالقرآن .

وقال العلماء:

تزيين وتحسين الصوت به ، والتّطريبُ بقراءته أوقعُ في النفوس ، وأدْعى إلى الاستماع ، والإصغاء إليه ، ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع ، ومعانيه إلى القلوب ، وذلك عونٌ على المقصود ، وهو بمنزلة الحلاوة التي تُجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء ، وبمنزلة الطّيب الذي يُجعل في الطعام لتكون الطبيعة أَدْعَى له قبولاً .

ولا بُدَّ للنفس من طَرَبِ واشتياق إلى الغناء ، فَعُوِّضت عن طرب الغناء بطرب القرآن ، فقد كانت العرب تتغنَّى بالرُّكْبانِيّ") إذا ركبتْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى .

<sup>(</sup>٣) « الرُّكباني » : نشيدٌ بالمدّ والتمطيط .

وإذا جلست في الأفنية ، وعلى أكثر أحوالها ، فلمّا نزل القرآنُ أحبُّ النبيُّ عَلَيْكُ أَن تكون هِجِّيراهُم بالقرآن مكان التغني بالرُّكباني .

وهذا التعويضُ كما عُوِّضت عن كل مُحرّم ومكروه بما هو حيرٌ لها منه ، وكما عُوضت عن الاستسقام بالأزلام بالاستخارة التي هي محضُ التَّوحيد والتوكل ، وعن السّفاح بالنكاح ، وعن القمار بالمراهنة بالنصال وسباق الخيل ، وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني .

والمحرَّم لا بُد أن يشتمل على مفسدة راجحة أو خالصة ، وقراءةُ التطريب والألحان لا تتضمَّن شيئاً من ذلك ، فإنها لا تُخرج الكلام عن وضعه ، ولا تحول بين السامع وبين فهمه .

والتطريب والتلحين راجعٌ إلى أمرين : مدّ وترجيع .

ودليلُ هذا القول ما رواه البراء بن عازب عن النبي عَلَيْكُ قال : « زَيِّنُوا القرآن بأصواتكم » (١) .

ورواه الحاكم بزيادة : « فَإِنَّ الصوتَ الْحَسَنَ يزيد القرآنَ حُسْناً » .

قال المناوي: « زينوا أصواتكم بالقرآن » أي الهجوا بقراءته ، واشغلوا أصواتكم به ، واتخذوه شعاراً وزينةً لأصواتكم ، ففي أدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بَعْثُ للقلوب على استماعه وتدبُّره ، والإصغاء إليه .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والبخاري تعليقاً وابن حبان في ( الموارد ) .

قال التوربشتي: هذا إذا لم يُخرجه التغنّي عن التجويد، ولم يصرفه عن مراعاة النظم في الكلمات والحروف فإن انتهى إلى ذلك عاد الاستحباب كراهةً.

وقال ابنُ بطال : المراد بقوله : « زينوا القرآن بأصواتكم » المدّ ، والترتيل . والمهارة في القرآن : جودة التلاوة بجودة الحفظ ، فلا يتلعثم ، ولا يتشكّك ، وتكون قراءته سهلة بتيسير الله تعالى كما يسرّه على الكرام البررة .

### قال عليسية :

« الماهر بالقرآن مع السَّفَرة الكرام البررة ، وزينوا القرآن بأصواتكم »(١) .

قال ابنُ بطال : لعلَّ البخاري أشار إلى أنَّ الماهر بالقرآن هو الحافظ له مع حُسْن الصوت به ، والجهر به بصوتٍ مطرب ، بحيث يلتذُّ سامعه .

قال ابن حجر : والذي قصده البخاري إثبات كون التلاوة فعل العبد ، فإنها يدخلها التزيين والتحسين والتطريب .

### وقال عَلَيْكُم :

ه ما أَذِنَ اللهُ لشيءٍ ما أَذِنَ لنبيِّ حَسَن الصوت بالقرآن يجهر  $^{(7)}$  .

وعند مسلم : « ما أذن لنبي يتغنّي بالقرآن » .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري تعليقاً .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري .

قال الشافعي : يُحسِّن صوته به . وفي رواية : معناه تحزين القراءة وترقيقها .

وعن عائشة قالت : أبطأتُ على رسول الله عَلِيْكُ ليلةً بعد العشاء ، ثم جئتُ ، فقال : « أين كنتِ » ؟ قلت : كنتُ أسمع قراءة رَجُلٍ من أصحابك ، لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد ، قالت : فقام وقمتُ معه حتى استمعَ إليه ، ثم قال :

« هذا سالم مولى أبي حذيفة ، الحمد لله الذي جَعَلَ في أُمَّتي مِثْلَ هذا » (١).

قال المعارضون للترجيع والتطريب : وجه الدليل قولها : لم أسمع مثل قراءته وصوته ، و لم تقل : مثل ترجيعه وتطريبه وتغنيه .

والذي يرفع الإشكال بين مؤيدي التطريب ومعارضيه قوله عليه .

« تعلَّمُوا القرآن ، وتغنُّوا به ، واكتبوه ، فوالذي نفسي بيده لهو أشدُّ تَفَصِيًا من المخاض من العِقَل »<sup>(٢)</sup> .

أي اقرؤوا القرآن بتحزين وترقيق ، وليس المراد قراءته بالألحان والنغمات ، فهو أشد خروجاً وتفلّتاً من النوق الحوامل من محبسها ، فإذا انفلتت لا تكاد تُلحق .

وعن طاووس قال: أحسن الناس صوتاً بالقرآن أخشاهم لله (٣). وقال عَلَيْهُ:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والدارمي وابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة .

« إِنَّ من أحسن الناس صَوْتاً من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله تعالى »(١) .

وقد عُلِمَ أن قراءة القرآن تناقلها العلماء من حيل إلى جيل . وليس فيها تلحين ولا تطريب ، ولا زيادة ولا نقصان .

والذي يظهر أنَّ المراد بالتغني : تحسينُ القارىء صوته ، وأن يُميله نحو التحزُّن ، لقوله عَلِيلِهُ : « إنَّ هذا القرآنَ نزل بحزن فاقرؤوه بحزن »(۲) .

أمَّا قوله عَلَيْتُهُ :

« ليسَ مِنَّا مَن لم يَتَغَنَّ بالقرآن »(٣).

قال سفيان بن عيينة : معناه من لم يستغنِ به ، ولا يُذْهَبُ به إلى صوت

وقال أبو عبيد في (غريب الحديث): وليس للحديث عندي وجه غير هذا ، ويبيّن ذلك حديث عبد الله : من قرأ سورة آل عمران فهو غني . وعنه قال : نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها من آخر الليل .

قال أبو عبيد : فأرى الأحاديث كلُّها إنما دلَّت على الاستغناء .

وقد فُسِّر التغنِّي بالتحزّن والترنّم ، وفُسِّر بالجهر ؛ وهو تحسين القراءة والتحزين بها .

وعن المهاجر بن حبيب قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ :

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري وأحمد والدارمي .

« يا أَهلَ القرآن ، لا توسَّدوا القرآن ، واثْلُوه حَقَّ تلاوته آناء الليل والنهار ، وتَغَنَّوه ، واقتنوه ، واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون »(١) .

قال أبو عبيد: « تغنوه » : يعني اجعلوه غَنَاءَكُمْ من الفقر ، ولا تَعُدُّ الإِقلال معه فقراً . وقوله : « واقتنوه » : يعني كما تقتنون الأموال ، اجعلوه مالكم .

وعن شعبة قال: نهاني أيوب أن أُحَدِّث بهذا الحديث: « زينوا القرآن بأصواتكم ». قال أبو عبيد: وإنَّما كَرِهَ أيوب ــ فيما نرى ــ أن يتأوِّل الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله عَيْنِيَّةٍ في الألحان المبتدعة ، فلهذا نهاه أن يُحدِّث به .

قال ابن كثير في ( فضائل القرآن ) :

ثم إن شعبة روى الحديث متوكِّلاً على الله ، كما رُوِيَ له ، ولو تُرِك كُلُّ على الله ، كما رُوِيَ له ، ولو تُرِك كُلُّ حديث يتأوَّله مُبْطِلٌ لَتُرِك من السُّنة شيءٌ كثيرُ ، بل قد تطرَّقوا إلى تأويل آياتٍ كثيرة من القرآن ، وحَمَلُوها على غير محاملها الشرعية المرادة ، وبالله المستعان وعليه التّكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

والمرادُ من تحسين الصوت بالقرآن : تطريبهُ وتحزينُه والتخشُّع به ، فعن أبي موسى قال : قال رسول الله عَيْمِاللهِ : « لو رأيتني وأنا أستمعُ قراءتك البارحة » ! قال : أما والله لو علمت أنك تستمع قراءتي لحبّرتها لك تحبيراً .

قال ابنُ كثير : والغرضُ أنَّ أبا موسى قال : لو أَعْلَمُ أنك تستمع لَحَبَّرتُه لك تحبيراً . فدلَّ على جواز تعاطي ذلك وتكلّفه . وقد كان أبو

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي .

موسى قد أعطي صوتاً حسناً مع خشية تامة ، ورقة أهل اليمن الموصوفة ، فدلً على أنَّ هذا من الأمور الشرعية .

وعن أبي عثمان النَّهْدِيّ قال : كان أبو موسى يُصلِّي بنا ، فلو قلت : إني لم أسمعْ صوت صَنْجٍ (١) قطُّ ولا بَرْ بَطٍ (٢) قطُّ ، ولا شيئاً قطُّ أحسنَ من صوته [ لم أبالغ ] (٣) .

وقد كان صوتُ رسول الله عَلَيْكَ حَسَناً ، فعن جُبَيْر بن مُطْعِم قال : سمعتُ رسول الله عَلَيْكَ يقرأ في المغرب بالطور ، فما سمعتُ أحداً أحسن صوتاً ـ أو قال : قراءة منه (٤) \_ .

وفي بعض ألفاظه : فلمّا سمعتُه قرأ : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [ الطور : ٣٥ ] خِلْتُ أَنَّ فؤادي قد انصدع .

وكان جُبَيْر لمّا سمع هذا بَعْدُ مشركاً على دين قومه ، وإنما قَدِمَ في فداء الأسارى بعد بَدْر ، وناهيك بمن تُؤَثِّرُ قراءتُه في المشرك المُصِرّ على الكفر ! وكان هذا سبب هدايته . ولهذا كان أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب .

والغرضُ أنَّ المطلوبَ شَرْعاً إنما هو التحسينُ بالصوت ؛ الباعث على تدبُّر القرآن ، وتَفَهُّمه ، والخشوع ، والخضوع ، والانقياد للطاعة .

والتطريبُ المقبول هو ما اقتضته الطبيعة ، وسمحتْ به من غير

<sup>(</sup>١) « الصُّنْج » : صفيحة مدوّرة من صُفْر يُضْرُب بها على الأخرى .

<sup>(</sup>٢) ( البربط ) : العود .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم .

تكلّف ولا إخلال بأحكام التلاوة .

والحزين من هاجه الطّرب والحبّ والشوق ، لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة ، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع ، وعدم التكلف والتّصنّع ، فهو مطبوع لا متطبّع ، وكلف لا متكلف . فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعون إليه ، وهو التعنّي الممدوح المحمود ، وهو الذي يتأثر به السامع والتالي .

ومن القُرّاء من يخرج عن جادّة الصواب ، ويتبع ألحان أهل الفسق ، ويرُكّب النغمات المحدثة وفق قوانين موسيقية ، ويخرج عن الطبع السمح إلى التكلف والتصنّع والتمرُّن ، فهذا العمل مذموم ، وقد عابه السلف وذمّوه ، ومنعوا القراءة به . وقد جاءت السُّنة بالنهي عنه ، والزجر عن فعله ، فعن حذيفة بن اليمان قال : قال رسولُ الله عَيْنَا :

« اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها ، وإيّاكم ولحونَ أهلِ الْفِسْق وأهل الكتابَيْن ، وسيجيءُ قومٌ من بعدي يُرجِّعون بالقرآن ترجيعَ الغِناء والرهبانية والنَّوْح ، لا يجاوز حناجرهم ، مفتونةً قلوبُهم وقلوبُ الذين يعجبهم شأنهم » (١) .

فقراءة القرآن على مذاهب الغناء محذور كبير ، فليتنبّه لذلك القرّاء ، وليتّقوا الله ربهم ، فالتمطيط الفاحش قد يُسبِّب زيادة حرف أو نقصان حرف ، وهذا حرامٌ باتفاق العلماء .

# • تجويد القرآن:

# ١ معنى التجويد :

يُقال : الجيِّد : نقيضُ الرديء ، وأجاد : أتى بالجيد من قولٍ أو (١) رواه الطبراني وأبو عبيد في (غريب الجديث ) .

عمل ، ومثله أَجْوَدَ وجَادَ . وتجوّد الشيء : تخيّره ، وطلب أن يكون جيّداً ، وتجوّد العمل : تأنّق فيه .

فالتجويد بمعنى التحسين والتكميل والإتقان . هذا في اللغة .

وأمَّا معنى التجويد في الاصطلاح ، فهو علم يُعرف به إعطاءُ كلّ حَرْفٍ حقَّه مَخْرجاً وصِفَةً .

# ٢ \_ الغاية من علم التجويد:

للتجوية غاية هي إتقانُ قراءة القرآن ، بالنُّطق بحروفه ، مكتملة الأحكام والصفات ، ومحققة المخارج ، من غير زيادة ولا نقصان ، ولا تعسُّف ولا تكلّف ، وبذا نصون اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى ، ويكونُ القارىءُ قد تلا القرآن على الطريقة النبوية واللغة العربية الفصحى .

وهو أيضاً زينة للتلاوة سواء أكانت :

ترتيلاً: ويعنى التؤدة والتمهّل في القراءة.

أو حَدْراً: ويعني سرعة القراءة ودَرْجها ، مع إعطاء كلُّ حَرْفٍ حقّه من المخارج والصِّفات والمدود .

أو تدويراً : ويعني التوسط بين الحَدْر والترتيل .

أو تحقيقاً: ويعني نوعاً من الترتيل مع مراعاة أحكام التجويد من إشباع المدود ، وإتمام الحركات ، وتوفية الغنّات ، وهذه الطريقةُ تفيد المتعلّمين .

قال ابن الجزري في ( المقدمة ) :

وهو أيضاً حِلْيةُ التِّلاوة وزِيْنَةُ الأَداءِ والقِراءة ويصلُ القارىء إلى إتقان علم التجويد بالممارسة ، والمداومة على القراءة ، وبالتكرار ، والسماع من أفواه المختصين بهذا العلم ، كا قال ابن الجزرى :

وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِياضةُ امْرِيءٍ بِفَكِّهِ

# ٣ \_ حكم علم التجويد:

العلمُ به فَرْضُ كفاية ، والعمل به فَرْضُ عين على كُلِّ قارىء ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ [ المزمل : ٤ ] .

قال علي بن أبي طالب : الترتيلُ هو تجويدُ الحروف ومعرفة الوقوف(١) .

وقال الله تعالى :

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ﴾ [ البقرة : ١٢١ ] يعني : يقرؤونه حقَّ قراءته(٢) .

# وقال عَلَيْكُم :

« إِنَّ اللهَ يَحِبُّ أَن يُقرأ القرآن غضّاً كما أُنْزِلَ »<sup>(٣)</sup> .

وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يُقْرِىءُ رجلاً ، فقرأ الرجل : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمسَاكِيْنَ ﴾ مرسلةً ، فقال ابنُ مسعود :

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجزري في ( النشر ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره ( ٢/ ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن خزيمة في صحيحه .

ما هكذا أقرأنيها رسولُ الله عَلَيْكُ ، فقال : كيف أقرأَكُها يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : ﴿ لِلْفُقَراءِ وَالْمَسَاكِيْنَ ﴾ فمدَّها(١) .

وقال ابن الجزري :

والأخذُ بالتجويدِ حَتْمٌ لازمُ مَن لم يُجَوِّدِ القُرآنَ آثِمُ فَجَعَلهُ واجباً شرعياً ، من تركه فهو آثم ، أي من لم يُصحِّحْ قراءته بأن يقرأ قراءةً تُخِلّ بالمعنى ، وهذا الإخلال يُسمَّى لَحْناً ، وينقسم إلى قسمين :

#### أ \_ لحن جلتي :

وهو خطأ في اللفظ يُخِلُّ بالمعنى والإعراب ، كتبديل حرف بآخر ، أو حركة بأخرى ، كضم التاء في ﴿ أنعمتَ ﴾ وهذا فسادٌ للمعنى . أو أن يُحرِّك المجزوم في قوله ﴿ لَم يلدُ ﴾ . أو يترك المدّ الطبيعي في مثل قوله ﴿ وَقال ﴾ ، ﴿ إِنّا نحن ﴾ .

وهذا النوع من اللحن ينبغي أن يجتنبه كلّ قارىء ، ويترتّبُ الإِثم على من ترك التجويد فيه .

#### ب \_ لحن خفتى :

وهو خطأ يتعلّق بكمال إتقان النطق لا بتصحيحه ، كأن يترك إخفاء أو مدّ مقصور ، وقصر ممدود ، وتغليظ اللامات ونحو ذلك ، وهذا لا يتقنه إلّا خُذّاق أهل الفن في علم التجويد .

<sup>(</sup>١) رواه مالك والنسائي .

# ٤ \_ بعض أحكام التجويد :

# 1 \_ أحكام النون الساكنة :

النون الساكنة: نون تثبت لفظاً وخطاً ، وصلاً ووقفاً ، وتردُ في الأسماء والأفعال والحروف ، وتقع متوسطة ومتطرّفة .

والتنوين : نون ساكنة زائدة ، تتبعُ آخر الاسم لفظاً ، وتفارقه خطاً ووقفاً .

وللنون الساكنة والتنوين أحكام : هي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء .

#### أ \_ الإظهار:

في اللغة : الإيضاح والبيان .

وفي الاصطلاح: النُّطْق بكل حرف من مخرجه بغير غُنّة ، وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حَرْفٌ من حروفه .

وحروف الإظهار ستة ، هي : (أ ـ هـ ـ ع ـ ح ـ غ ـ خ ) . وقد جمعها الناظمُ بقوله :

هَمْزٌ فَهَاءٌ ثُمَّ عَيْنٌ حَاءُ مُهْمَلَتَانِ ثُمَّ غَيْنٌ خَاءُ

#### ومثاله :

﴿ مَنْ آمَن ﴾ ﴿ كُلِّ آمَنَ ﴾ ﴿ مَنْ آمَن ﴾ ﴿ مِنْهُم ﴾ ﴿ إِنْ هُوَ ﴾ ﴿ فَرِيقاً هَدَى ﴾ ﴿ أَنْعَمْتَ ﴾ ﴿ مَنْ عَمِلَ ﴾ ﴿ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ وانْحَرْ ﴾ ﴿ مَنْ حَادَّ الله َ ﴾ ﴿ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

﴿ فَسَيُنْغِضُونَ ﴾ ﴿ مِنْ غِلِّ ﴾ ﴿ قَوْلاً غَيْرَ ﴾ ﴿ وَالمُنْخَنِقَة ﴾ ﴿ وَالمُنْخَنِقَة ﴾ ﴿ وَالمُنْخَنِقَة ﴾ ﴿

#### ب \_ الإدغام :

في اللغة : الإدخال .

وفي الاصطلاح: إدخالُ حرفٍ ساكن بحرفٍ متحرّك بحيث يصيران حرفاً واحداً مُشدّداً ، وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرفٌ من حروفه .

وحروفه ستة ، مجموعة بلفظ : ( يرملون ) .

ويُقسم إلى قِسْمَيْن:

إدغام بِغُنَّة: وحروفه: (ي – و – م – ن) وهي مجموعة بلفظ: (يومن).

ومثاله :

﴿ إِنْ يَشَأَ ﴾ ﴿ آيَةً يُعْرِضُوا ﴾ ﴿ مِنْ وَاقِ ﴾ ﴿ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً ﴾ ﴿ مِنْ مَاءٍ ﴾ ﴿ عَذَابٌ مُقِيمٍ ﴾ ﴿ إِنْ نَعْفُ ﴾ ﴿ شَيْءٍ نُكُمٍ ﴾

إدغام بلا غُنة : وله حرفان : ( ل - ر ) وهي مجموعة بلفظ : ( لر ) .

ومثاله :

﴿ وَمَنْ لَمْ ﴾ ﴿ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيْرٍ ﴾ ﴿ مِنْ رَبِّك ﴾ ﴿ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٍ ﴾ والغُنَّة : صوت يخرج من الخيشوم ، لا عَمَلَ لِلِّسان فيه ، ويكون بمقدار حركتين .

#### ج \_ الإقلاب :

في اللغة : هو تحويل الشيء عن وجهه .

وفي الاصطلاح: قُلْبُ النون الساكنة أو التنوين ميماً ، مع الغُنَّة عند الباء.

وحرف الإقلاب واحد هو : الباء .

ومثاله : ﴿ مِنْ بَعْد ﴾ ﴿ الْأَنْبِيَاء ﴾ ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور ﴾ ﴿ مَشَّاءٍ بِنَميم ﴾ .

# د \_ الإخفاء :

في اللغة : السُّتُّر .

وفي الاصطلاح: هو حَالَةٌ بين الإِظهار والإِدغام من غير تشديد مع بقاء الغُنّة، وذلك إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حَرْفٌ من حروفه.

وحروفه هي خمسة عشر حَرْفاً ، جمعها الجمزوري في أوائل هذا البيت :

صِفْ ذَا ثَنَا جُودَ شَخْصٍ قَدْ سَمَا كَرَماً

ضَعْ ظالمًا زِدْ تُقَلَّى دُمْ طَالِباً فَتَرَىٰ

وأمثلته :

ص: ﴿ يَنْصُرُكُم ﴾ ﴿ ولمنْ صَبَر ﴾ ﴿ رِيحاً صَرْصَراً ﴾ ذ : ﴿ لِيُنْذِرَ ﴾ ﴿ لِيُنْذِرَ ﴾ ﴿ مَنْ ذَا الذي ﴾ ﴿ ظُلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴾

ن ﴿ مَنْثُوراً ﴾ ﴿ مِنْ ثَمَرَةٍ ﴾ ﴿ أَزُواجاً ثَلَاثَةً ﴾
ج: ﴿ وَأَنْجَيْنَا ﴾ ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا ﴾ ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا ﴾
ش: ﴿ أَنْشَأَ ﴾ ﴿ فَمَنْ شَهِدَ ﴾ ﴿ غَفُورٌ شَكُور ﴾
ق: ﴿ يَنْقَلِب ﴾ ﴿ مِنْ قَبْل ﴾ ﴿ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾
س: ﴿ مَا نَنْسَخُ ﴾ ﴿ أَنْ سَيَكُونَ ﴾ ﴿ رَجُلاً سَلَماً ﴾
ك: ﴿ أَنْكَالاً ﴾ ﴿ مَنْ كَان ﴾ ﴿ قَوْلاً كَرِيمًا ﴾
ض: ﴿ مَنْظُرُوا ﴾ ﴿ مِنْ ضَعْف ﴾ ﴿ عَذَاباً ضِعْفاً ﴾
ز: ﴿ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ ﴿ مَنْ زَكَاها ﴾ ﴿ فَنْسَا أَزَكِيّة ﴾
ت: ﴿ كُنْتُم ﴾ ﴿ وَإِنْ تُبْتُم ﴾ ﴿ جَنَاتٍ تَجْرِي ﴾
ط: ﴿ يَنْطِقُونَ ﴾ ﴿ وَلِمَنْ دَخَلَ ﴾ ﴿ قَنْوانٌ دَانِيَة ﴾
ط: ﴿ يَنْطِقُونَ ﴾ ﴿ وَلِمَنْ دَخَلَ ﴾ ﴿ صَعِيداً طَيّباً ﴾
ف: ﴿ لِيُنْفِقُ ﴾ ﴿ وَلِمَنْ دَخَلَ ﴾ ﴿ خَالِداً فِيْهَا ﴾
ف: ﴿ لِيُنْفِقْ ﴾ ﴿ وَإِنْ فَاءَتْ ﴾ ﴿ خَالِداً فِيْهَا ﴾

#### ٢ \_ المدود:

- تعريف المد: هو إطالة الصوت بحرفٍ من حروف المدّ، وهي ثلاثة: الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف الساكنة المفتوح ما قبلها، المجموعة في قوله تعالى: ﴿ نُوحِيْهَا ﴾.
- عدد المدود : هي تسعة : لازم ، ومتصل ، ومنفصل ، وعارض
   للسكون ، وبدل ، وعوض ، وصلة ، ولين .

# أ \_ المدّ اللازم:

هو أن يكون بعد حرف المدّ حرف ساكن سكوناً أصلياً ، ويُمَدّ بعقدار ست حركات لزوماً .

و هو أربعة أقسام :

- كلمي مُتَقل : أن يكون في الكلمة بعد حرف المد حَرف مُشدد ، نحو : ﴿ الحاقة ﴾ .
- كلمي مُخفّف : أن يكونَ في الكلمة بعد حرف المدّ حَرْفُ
   ساكن غير مشدد ، نحو ﴿ الآنَ ﴾ .
- حرفي مُثقّل: أن يكون في الحرف بعد حرف المدّ حرفٌ مشدّد، مثل المدعلي اللام في ﴿ آلَمْ ﴾ .
- حرفي مُخفّف: أن يكون في الحرف بعد حرف المدّ حرف المدّ بنا الله في المم ﴿ الْمَ ﴾ .

#### ب \_ المدالتّصل:

وهو أن يكون حرف المدّ ويليه الْهَمْزُ في كلمةٍ واحدة ، نحو : ﴿ أُولِئِكُ ﴾ .

ويُمدّ بمقدار خَمْس حركاتٍ وُجُوباً .

وإذا كانت الهمزة في آخر الكلمة يُمدّ ستّ حركات ، نحو ﴿ السماء ﴾ مع الوقف .

# ج – المد المنفصل:

وهو أن يأتي حرف المدّ في آخر كلمة ، ويليه الْهَمْزُ في أول كلمةٍ أَخرى ، نحو : ﴿ بِمَا أُنْزِلَ ﴾ ، ﴿ إِنَّا أَعطيناكَ ﴾ .

ويُمَدُّ بمقدار خَمْس حركات جوازاً .

# د \_ المدّ العارض للسكون :

وهو أن يأتي بعد حرف المدّ حرف متحرك ، ويُوقف عليه

بالسكون ، نحو : ﴿ نستعين ﴾ ﴿ مفلحون ﴾ ويمدّ حركتان أو أربع أو ست .

#### هـ \_ مدّ البدل :

وهو أن يأتي هَمْزٌ ويليه مَدٌّ في كلمةٍ واحدة ، نحو : ﴿ آمَنُوا ﴾ ﴿ إِيمَاناً ﴾ .

ويمدّ بمقدار حركتين .

#### و \_ مدّ العوض:

وهو مَدٌّ في حالة الوقف عِوَضٌ عن فتحتين في حالة الوصل ، نحو : ﴿ غفوراً رَحِيماً ﴾ .

ويُمدّ بمقدار حركتين ..

# ز \_ مدّ الصلة :

وهو مَدُّ هاء الضمير بِشَرْط أن يكون قَبْلَها مُتحرِّك وبعدها متحرِّك وبعدها متحرِّك . فَتُوصل بواو إن كانت مضمومة ، نحو : ﴿ وَلَهُ أَخٌ ﴾ ، وتُوصِل بياء إن كانت مكسورة ، نحو : ﴿ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ ﴾ .

ويُستثنى من هذا المد قوله : ﴿ فِيهِ مُهَاناً ﴾ [ الفرقان : ٦٩ ] فإنّها تُمدّ .

# وهو قسمان :

صلة كبرى: إذا جاء المتحرك الهاء همزة ، نحو: ﴿ مَالَهُ اللَّهُ ﴾ ، ويمدّ بمقدار خَمْس حركات جوازاً .

\_ صلة صغرى : إذا كان المتحرك بعد الهاء غير همزة ، نحو : ﴿ إِنَّهُ هُوَ ﴾ ، ويمدّ بمقدار حركتين . ویستثنی من ذلك قوله : ﴿ وَإِن تَشْكُرُوا يَـرْضَهُ لَكُــمْ ﴾ [ الزمر : ٧ ] بالْقَصْر .

# ح \_ مد اللّين:

وهو مدّ الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما ، الساكن ما بعدهما سكوناً عارضاً في حالة الوقف ، ولا يُمَدُّ في حالة الوصل أبداً ، نحو : خَوْفْ \_ بَيْتْ .

ويمدُّ حركتين أو أربعاً أو ستاً ، كالمدّ العارض للسكون .

# " \_ أحكام الميم الساكنة :

الميم الساكنة : سواءً وقعت في الفعل أو في الاسم أو في الحرف ، متوسطة أو متطرّفة .

وأحكامها ثلاثة: إدغام شفوي ، وإخفاء شفوي ، وإظهار شفوي .

# \_ الإدغام الشفوي :

أَن تُدْغَمَ بِغُنَّة مع الميم بعدها ، نحو : ﴿ كُمْ مِن ﴾ ﴿ لَكُمْ مَا كُمْ مَا كُمْ مَا كُمْ مَا كُمْ

# \_ الإخفاء الشفوي :

أَن تُخفى بِغُنَّة مع الباء ، نحو : ﴿ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ ﴾ ﴿ يَعْتَصِمْ بِاللهِ ﴾ ﴿ يَعْتَصِمْ بِاللهِ ﴾ .

#### \_ الإظهار الشفوي :

أَن تَظْهَرَ مع غير الميم والباء من حروف الهجاء نحو: ﴿ أَمْ حَسِبْتُم ﴾ ﴿ لَهُمْ فِيها ﴾ ﴿ تُمْسُونَ ﴾ . وأشدّ الإظهار الشفوي عند الواو والفاء ، قال الناظم :

واحْذَرْ لَدَىٰ وَاوِ وَفَا أَن تَخْتَفِي لِقُرْبِهَا وَالاَّيِّحَادِ فَاعْرِفِ

# ع - حكم النون والميم المشدَّدتين :

حكمهما الغُنَّة حيثما وقعتا ؛ سواءً في فعل أو في اسم أو في حرف ، في وسط الكلمة ، أو في آخرها .

ومقدار الغُنَّة حركتان :

#### وأمثلته :

﴿ مُحمَّدُ رَسُولُ الله ﴾ ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى المَاءُ ﴾ ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا ﴾

#### اللام المعرَّفة :

لها أربعةُ أحكام : التفخيم ، والتَّرقيق ، والإِظهارُ ، والإِدغام .

#### \_ التفخم :

لا تُفَخّم اللام إلّا في اسم الجلالة ، وذلك في حالتين :

إِن ضُمَّ مَا قَبْلُهَا ، نحو : ﴿ يَقُولُ اللهُ ﴾ ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللهِ ﴾ أو فُتح مَا قَبْلُهَا ، نحو : ﴿ سَيُؤْتِينَا اللهُ ﴾ ﴿ شَهِدَ اللهُ ﴾

# \_ الترقيق :

ويكونُ في اسم الجلالة أيضاً ، وذلك إن كُسِر ما قبل اللام ، نحو : ﴿ الحمدُ لِلهِ ﴾ ﴿ الحمدُ لِلهِ ﴾ ﴿ الحمدُ لِلهِ ﴾ .

#### \_ الإظهار:

تظهر اللام في « الْ » إذا وقع بعدها حرف غيرُ مُشدّد ، وتُسمَّى قمريّة . وهذه الحروف مجموعة في : ( ابغ حجك وخف عقيمه ) ، وهي أربعة عشر حَرْفاً .

ومثال ذلك: ﴿ الْقَمَرِ ﴾ ﴿ الْعَلِيمِ ﴾ ﴿ الْعَلِيمِ ﴾ ﴿ الْحَبِيرِ ﴾ ﴿ الْحَبِيرِ ﴾ ﴿ الْحَبِيرِ ﴾

#### \_ الإدغام:

تُدغم اللامُ إذا وليها حَرْفٌ مُشدّد ، وتُسمَّى لاماً شمسيّة ، وعلامتها وجود التشديد بعدها .

ومثال ذلك: ﴿ الشَّمس ﴾ ﴿ النَّارِ ﴾ ﴿ النَّاس ﴾ ﴿ النَّاس ﴾ ﴿ النَّاس ﴾ ﴿ النَّاس ﴾ ﴿

# ٦ - أحكام الرّاء:

للراء أربعة أحكام: التفخيم، والتَّرقيق، والرَّوْم، والإِشمام.

### 🗨 التفخيم :

ويكون في سبعة مواضع :

- إذا تحرَّكت الراء بضم ، نحو : ﴿ رُزِقنا ﴾ ﴿ عُرُباً ﴾
   عِشْرُون ﴾ .
- إذا تحرَّكت بفتح ، نحو : ﴿ أَثْرَاباً ﴾ ﴿ بِرَبِّكُم ﴾ ﴿ سِرَاجاً ﴾ .
- إذا وقعت ساكنة بعد ضم ، نحو : ﴿ القُرْآن ﴾ ﴿ الْفُرْقَان ﴾ 
   أنِ اشْكُرْ ﴾ .

- \_ إذا وقعت ساكنة بعد فتح ، نحو : ﴿ الْعَرْشَ ﴾ ﴿ الْأَرْضَ ﴾ ﴿ الْأَرْضَ ﴾ ﴿ على قَدَر ﴾ .
- إذا وقعت بعد حرف ساكن سوى الياء وقبل ذلك الحرف الساكن
   فتح أو ضم ، نحو : ﴿ العَصْر ﴾ ﴿ لفي نُحسْر ﴾ ﴿ الْأُمُور ﴾ .
- \_ إذا وقعت ساكنة بعد كَسْرٍ عارض ، نحو : ﴿ أُمِ ارتابُوا ﴾ ﴿ رَبِّ ارْجِعُون ﴾ ﴿ ارْجِعِي ﴾ .
- \_ إذا كانت ساكنة بعد كَسْرٍ أصلي ، ولكن وقع بعدها حَرْفٌ من حروف الاستعلاء ، واتَّصل معها في كلمة واحدة ،وورد من ذلك في القرآن خمس كلمات هي :
- ﴿ قِرْطاس ﴾ في الأنعام . ﴿ فِرْقَةٍ ﴾ و ﴿ إِرْصَاداً ﴾ في التوبة . ﴿ مِرْصَاداً ﴾ في النبأ ، ﴿ لَبِالْمِرْصاد ﴾ في الفجر .

#### 🔵 الترقيق:

ويكون في خمسة مواضع :

- \_ إذا تحرَّكت الراءُ بكسر، نحو ﴿ رِجال ﴾ ﴿ وَالْفَجْرِ ﴾ ﴿ وَالْفَجْرِ ﴾ ﴿ وَالْفَجْرِ ﴾
- \_ إِذًا وَقَعَتْ سَاكِنَةُ وَكَانَ قَبْلُهَا كُسُرِ أُصَلِي ، نَحُو : ﴿ فِرْعَوْنَ ﴾ ﴿ أَبْصِرْ ﴾ ﴿ الْفِرْدَوْسَ ﴾ .
- إذا وقعت ساكنة متطرّفة بعد حرف ساكن سوى الياء ، وقبل هذا الحرف كسر ، نحو : ﴿ الذِّكْرْ ﴾ ﴿ الشّعْرْ ﴾ ﴿ السّعْرْ ﴾ .
   وهذا لا يكون إلّا في حالة الوقف على الراء .
- \_ إذا وقعت ساكنة متطرفة بعد ياء ساكنة ، نحو : ﴿ قَدِيْرٌ ﴾ ﴿ نَذِيْرُ ﴾ ﴿ نَذِيْرُ ﴾ ﴿ نَكِيْرُ ﴾ . وهذا لا يكون إلَّا في حالة الوقف على الراء .

إذا كانت ساكنة بعد كَسْر أصلي ، ووقع بعدها حرف استعلاء ،
 ولكنه منفصل عنها ، نحو :

﴿ أَنْ أَنْذِر قَوْمَكَ ﴾ ﴿ فَاصْبِرْ صَبْراً ﴾ ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ ﴾ .

واختلفوا في ﴿ فِرْقٍ ﴾ في سورة الشعراء ، هل تُرقَّق أم تفخّم ! وَلِكُلِّ حُجَّته .

# • الرُّوم :

ومعناه : النُّطْق ببعض الحركة ضمة كانت أو كسرة ، وذلك في حالة الوقف ، ويكون في سائر الحروف ، فإذا وقفت على الراء . في مثل : ﴿ إِذَا يَسْرِ ﴾ أو ﴿ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ جاز أن تُشِيرَ إلى الحركة بالرَّوم .

# • الإشمام:

ومعناه: أن تضمّ شفتيك عند الوقف بالسكون على الحرف المضموم فقط، بلا صوت من غير تراخٍ، نحو: ﴿ من قبلُ ﴾ و ﴿ نستعينُ ﴾ .

## ٧ ً \_ القلقلة:

هي إظهار نَبْرَةٍ للصوت حَالَ النُّطْق بحرفها إذا سكن .

وحروفها خمسة ، هي : (ق – ط – ب – ج – د ) ، ويجمعها لفظ : قُطْبُ جَدٍ .

وتنقسمُ إلى قسمين:

صغرى: وهي التي تكونُ في أثناء الكلمة ، نحو:
 يُجْعَلُونَ ﴾ .

\_ وكبرى : وهي التي تكون في آخر الكلمة ، نحو : ﴿ لَقَدْ ﴾ ﴿ قَرِيبْ ﴾ .

#### ٨ \_ السكتات اللطيفة:

السكتُ : هو قطع الصوت زمناً يسيراً من غير أن يتنفّس في أربعة مواضع :

٢ ـ في سورة يس ، في قوله تعالى : ﴿ مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا \_ هَذَا مَا
 وَعَدَ الرَّحْمَنُ ﴾ .

٣ \_ في سورة القيامة ، في قوله تعالى : ﴿ وَقِيْلَ من \_ رَاق ﴾ .

٤ \_ في سورة المطففين ، في قوله تعالى : ﴿ كُلَّا بَلْ \_ رَانَ ﴾ .

# ٩ ً \_ الوقف :

لا بُدَّ لقارىء القرآن أن يعرف الوقف ، ليكمل التجويد وتلاوة القرآن على أفضل وجه ممكن .

والوقف هو: قطع الصوت عن الكلمة زمناً يتنفّس فيه عادةً بنيّة استئناف القراءة .

ويجوزُ الوقفُ في أواسط الآي ، وهو على أواخرها أتَمَّ في الغالب ، وهو يعتمد تمام الكلام .

وقد جاءت السُّنَة بالوقف على رؤوس الآيات ، فقد سُئِلت أم سلمة \_ رضي الله عنها \_ عن قراءة النبي عَلَيْكُ فقالت : كان يقطع قراءته ، يقول : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ ويقف ، ﴿ الرحمن

الرحيم ﴿ ويقف(١) .

وفي رواية عند أبي داود أنها قالت : كان يقطّع قراءته آيةً آيةً . والوقوف أربعة أقسام : تام ، وكاف ، وحسن ، وقبيح .

#### أ \_ التام:

وهو مالا يتعلَّق ما قبله بما بعده لا في اللفظ ولا في المعنى ، نحو : ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدَىً مِن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ .

فالوقف على ﴿ المفلحون ﴾ تام .

ومثله في الفاتحة : ﴿ الحمدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* اهْدِنَا الصَّرُاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ .

فالوقف على ﴿ الدين ﴾ وعلى ﴿ نستعين ﴾ كلاهما وقف تام .

# ب \_ الكافي :

وهو مالا يتعلّق ما قبله بما بعده في اللفظ ، وكل منهما جملة مفيدة بنفسه ؛ وإن كان هناك تعلّق في المعنى العام وسياق الموضوع ، نحو :

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضَاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ .

فالوقف على ﴿ مرضاً ﴾ كافٍ .

### ج – الحسن:

وهو ما اتَّصل ما قبله بما بعده في اللفظ وفي سياق الموضوع ، ولكنّ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي .

الجملة الأولى مفيدة بنفسها ، والجملة الثانية غير مفيدة بنفسها ، ولا تتمّ إلّا بالجملة الأولى لوجود الرابط اللفظي ، نحو : ﴿ الحمدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

فالوقف على ﴿ الحمد لله ﴾ حسن ، لأنها جملة مفيدة ، إلّا أن الابتداء بما بعد الوقف لا يحسن ، لأنه لا يتمّ إلّا بالجملة الأولى لوجود الرابط اللفظي وهو كون ﴿ رب ﴾ صفة والموصوف ﴿ الله ﴾ فلا يمكن الفصل بين الصفة والموصوف .

#### د \_ القبيح :

وهو ما تعلّق ما قبله بما بعده في اللفظ والمعنى ، واشتدَّ تعلّقه بحيث أنَّ كلاً من الجملتين لا تشكّل بنفسها جملة مفيدة . وأشدّه قُبْحاً ما أحدث خللاً في المعنى وأوهم معنى فاسداً .

ومثال ذلك قوله: ﴿ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ﴾ و ﴿ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ المُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ ﴾ .

# وللوقوف رموز :

- ( م ) رمز للوقف اللازم .
- (ط) رمز للوقف المطلق.
- ( ج ) رمز للوقف الجائز .
- ( ز ) رمز للوقف المجوَّز لوجه .
- ( ص ) رمز للوقف المرخّص لضرورة النفس.
- ( لا ) رمز للوضع الذي لا يصلح للوقف أو الابتداء .
  - ( : ) رمز لوقف المراقبة أو المعانقة .

|--|--|--|

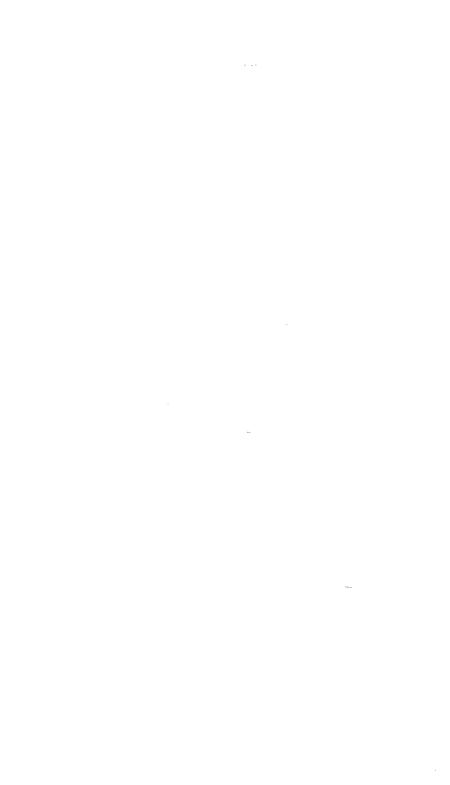

# الفصل الرابع

# تدبرُ المحاني وتفسير القرآن

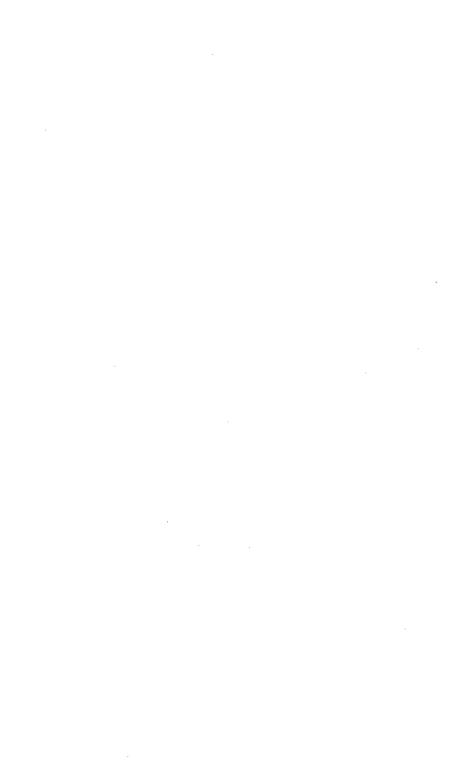

# تدبر المعاني وتفسير القرآن

# • معنى تدبُّر المعاني :

أَمَرَ اللهُ تعالى بتدبُّر القرآن ، ونهى عن الإعراض عنه ، وعن إغفال تفهُّم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة ، وأخبر سبحانه أنه لا اختلاف فيه ، ولا اضطراب ، ولا تعارض ، لأنّه تنزيلٌ من حكيم حميد ، فهو حقٌ من حقٌ ، ولهذا قال عزَّ وجلَّ :

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [ محمد : ٢٤ ] .

# ثم قال تعالى :

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِن عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [ النساء : ٨٢ ] .

قال ابنُ كثير في (تفسيره). أي لو كان مفتعلاً مختلقاً كما يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافاً ، أي اضطراباً وتضاداً كثيراً ، أي : وهذا سالمٌ من الاختلاف فهو من عند الله كما قال تعالى مُخبراً عن الرّاسخين في العلم حيث قالوا : ﴿ آمَنّا بِهِ كُلِّ مِن عِندِ رَبِّنا ﴾ [آل عمران : ٧] أي محكمه ومتشابهه حقّ ، فلهذا ردّوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا ، والذين في قلوبهم زيعٌ ردّوا المحكم إلى المتشابه فغووا ، ولهذا مَدَحَ تعالى الراسخين وذمَّ الزائعين .

وقد أوجب تعالى التدبُّر والتفكّر وإمعان النظر ، لفهم المعاني الواردة في نصّ القرآن الكريم ، وعاب على المنافقين إعراضهم عن التدبُّر في القرآن والتفكّر فيه وفي معانيه ، فكان نزول القرآن لمعرفة معانيه ، واتباع أحكامه ، وتذكرة لأصحاب العقول .

قال تعالى :

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْكَابِ ﴾ [ص: ٢٩]. الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: ٢٩].

وعلم معاني القرآن ينصبُّ على تفسيره ، وشرح آياته ، وبيان مقاصد عباراته ، وهذا يحتاجٌ إلى فكرٍ ثاقب ونظر صائب ، لإظهار المراد ، وتبيين المقصود .

قال ابنُ فارس : معاني العبارات التي يُعبّر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة :

المعنى

والتفسير

والتأويل

وهي وإن اختلفت فالمقاصد بها متقاربة(١) .

أما المعنى: فهو القصدُ والمراد ، وهو مشتقّ من الإِظهار ، وقد عني العلماء بمعاني القرآن ؛ فألفوا كتباً كثيرة منها « معاني القرآن » للأخفش ، وآخر للزجاج ، وثالث للفرّاء ...

وهذه الكتب تُعنى بشرح ما يُشكل في القرآن ، ويحتاج إلى بعض

<sup>(</sup>۱) ( البرهان للزركشي ۲/ ۱٤٦ ) .

العناء في فهمه بالاستعانة بالشواهد القرآنية ، والقراءات ، والشواهد الشعرية ، وأقوال العرب ، ولغاتهم ، وآراء العلماء ، وقياس ما لم يُسمع على الذي سُمِعَ ، وتحرِّي الصحّة في ذلك .

والقرآن الكريم: «نزل بألفاظ العرب ومعانيها ، ومذاهبها في الإيجاز والاختصار ، والإطالة والتوكيد ، والإشارة إلى الشيء ، وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليه إلّا اللَّقِنُ \_ سريع الفهم \_ ، وإظهار بعضها ، وضرب الأمثال لما خفي ، ولو كان القرآن كلّه ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل ؛ لَبَطَلَ التفاضلُ بين الناس ، وسقطت المحنة ، وماتت الحواطر »(۱).

أما التفسير: فهو كَشْفُ معاني القرآن ، وبيانُ المراد منها ، فهو أكثر من تحصيل معاني المفردات ، والمعنى الظاهر ، فالتفسير أكثره في التراكيب والجمل ، لأنّه كَشْفُ ما انغلق من المعنى ، فيُعتبر فيه الاتباع والسماع .

وفي الاصطلاح: هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها، والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيّها ومدنيّها، ومحكّمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامّها، ومطلقها ومقيّدها، ومجمّلها ومفسّرها، وعلم حلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها.

ويحتاج المفسِّر إلى الفهم والتبحُّر في العلوم ، والتفكر في المعاني . قال ابن مسعود : مَن أراد علم الأوّلين والآخرين فليثوّر القرآن (٢) .

<sup>(</sup>١) ( تأويل مشكل القرآن ص ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ الأثير في ( النهاية ) : أي لِيُنَقِّر عنه ويُفكّر في معانيه وتفسيره وقراءته .

وللتفسير ظاهر وباطن ، فظاهره كشف معنى الألفاظ في اللغة ، وتُعرف بالرجوع إلى كُتُب غريب القرآن ومجازه ومعانيه ، كمجاز القرآن لأبي عبيدة ، وغريب القرآن لابن قتيبة وآخر لعبد الله بن يحيى اليزيدي ، والمفردات للراغب الأصفهاني .

أمَّا باطنُ التفسير فهو فهم حقائق المعاني ، ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهُ رَمَىٰ ﴾ [ الأنفال : ١٧ ] ، فظاهرُ تفسيره واضح ، وحقيقة معناه غامضة ، فإنه إثبات للرمي ، ونفيٌ له ، وهما متضادان في الظاهر ، ما لم يفهم أنه رَمى من وجه ، و لم يَرْم من وجه ، ومن الوجه الذي لم يَرْم ما رماه الله عز وجل .

قال ثعلب : المعنى : وما رميتَ الفزع والرعب في قلوبهم إذ رميتَ بالحصباء فانهزموا ، ولكنَّ الله رمى ، أي أعانك وأظفرك(١) .

وفَهُمُ هذا المعنى يُعلم بوجه الارتباط بين الأفعال الإِنسانية والقدرة الربانية ، وبذا ينكشف المعنى ، وتتضح الحقيقة المرادة .

أما التأويل : يُقصد بالتأويل إبداءُ احتمالٍ في اللفظ مقصود بدليل خارج عنه ، فالتأويل : بيان المعنى ، والتفسير : بيان اللفظ .

وقيل : التأويل : صَرْفُ الآية إلى معنى موافقٍ لما قبلها وما بعدِها ، تحتمله الآية ، غير مُخالِفٍ للكتاب والسنة من طريق الاستنباط .

قالوا: وهذا غير محظورٍ على العلماء بالتفسير ، وقد رخَّص فيه أهل العلم ، وذلك مثل قوله تعالى :

﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً ﴾ [ التوبة : ٤١ ] .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ( ٧/ ٣٨٥ ) .

ففي تأويل هذه الآية أحد عشر قولاً ، منها :

١ \_ نشّاطاً وغير نشّاط .

٢ \_ أغنياء و فقراء .

٣ \_ شباباً وشيوخاً .

٤ \_ عزّاباً ومتأهِّلين .

٥ \_ مرضى وأصحّاء .

٦ \_ رجالاً وفرساناً .

وغير ذلك ، والآيةُ محمولةٌ على هذه المعاني كلّها ، فالناس قد أُمِرُوا جملةً ، أي انفروا خفّت عليكم الحركة أو ثقلت .

وعلى هذا يكون التأويل تفسيراً للكلام وبيان معناه ، سواء أوافق ظاهره أو خالفه ، وهنا يلتقي مع التفسير ، وهذا ما يعنيه ابن جرير بقوله في تفسيره : القول في تأويل قوله : كذا وكذا ... فمراده من هذا التفسير .

ويمكن أن يكون التأويل إلى نفس المراد بالكلام ، أي في الأمور الموجودة في الخارج نفسها ، سواء أكانت ماضية أم مستقبلة ، فإذا قيل : طلعت الشمس ، فتأويل هذا هو نفس طلوعها ، وهذا في نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التي نزل بها(١) .

# مصادر التفسير ومنابعه :

لتفسير القرآن الكريم مصادر عدّة هي :

# النقل عن رسول الله عَلَيْكَ :

بيَّن النبيُّ عَلِيْكُ عن الله تعالى مرادَه مِمَّا أجمله في كتابه من أحكام

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون للذهبي ( ١/ ١٧ ) .

الصلاة والزكاة ، وغير ذلك مِمَّا لم يفصُّله ، بدليل قوله تعالى :

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤].

# وقال عَلَيْكُم :

« أَلَا إِنِي أُوتِيتُ الكتابَ ومِثْلَهُ معه ، أَلَا يُوشِكُ رجلٌ شبعانُ على أُريكته يقولُ : عليكم بهذا القرآن ؛ فَمَا وجدتم فيه من حَلَالٍ فَأَحِلُوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّمُوه ، أَلَّا لا يَحِلُّ لكم لحم الحمار الأهليّ ، ولا كُلُّ ذي نابٍ من السبّع ، ولا لُقْطَةُ مُعاهَد إلّا أن يستغني عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقْرُوه ، فإن لم يَقْرُوه فله أن يُعَقِّبهم بمثل قِراه »(۱) .

قال الخطابي : قوله : « أُوتِيتُ الكتابَ ومثله معه » يحتمل وجهين من التأويل :

أحدهما : أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلوّ ؛ مثل ما أُعطي من الظاهر المتلوّ .

والثاني : أنه أُوتي الكتاب وحياً يُتْلَى ، وأُوتي من البيان مثله ، أي أُذِنَ له أن يُبيِّنَ ما في الكتاب ، فيعم ويخص ، ويزيد عليه ، ويشرع ما ليس له في الكتاب ذِكْر ، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلوّ من القرآن .

وقوله: « يوشك رجل شبعان » : يُحذِّر بهذا القول من مخالفة السُّن التي سَنَّها مِمَّا ليس له في القرآن ذكر ، على ما ذهبت إليه

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود .

الخوارج والروافض ؛ فإنهم تعلّقوا بظاهر القرآن وتركوا السُّنُنَ التي ضمّنت بياناً للكتاب ، فتحيَّروا وضلُّوا .

ومن تفسير النبي عَيِّلِيِّهِ ما رواه عبد الله بن مسعود قال : لمّا نـزلت : ﴿ الَّذِيبَ آمَنُوا وَلَـمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُ مَ بِظُلْمِم ﴾ [ الأنعام : ٨٢ ] شقَّ ذلك على أصحاب رسول الله عَيِّلِيَّهُ ، وقالوا : وقالوا الله عَيِّلِيَّهُ ، وقال الله عَيِّلِيَّهُ ، وقالوا : الله عَلَيْلِيَّهُ ، لا تُشرِكُ بالله إِنَّ الشَّرُكُ لَظُلُمٌ هُوَ كَمَا قال لقمانُ لابنه : ﴿ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكُ بالله إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ [ لقمان : ١٣ ] (١) .

ومن ذلك أيضاً تفسيره عَيِّلَتُهِ القوة بالرمي ، فعن عقبة بن عامر قال : سمعتُ رسولَ الله عَيِّلَةِ وهو على المنبر يقول : « ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ ﴾ أَلا إِنَّ القوَّةَ الرمي ، أَلا إِنَّ القوَّةَ الرمي ، أَلا إِنَّ القوَّةَ الرمي » (٢) .

# ٢ \_ الأخذ بقول الصحابي :

يُعتبر تفسير الصحابي بمنزلة المرفوع ، لأنه من باب الرواية لا الرأي .

قال عبد الله بن مسعود : والذي لا إله إلا هو ، ما نزلتْ آيةٌ في كتاب الله إلّا وأنا أعلمُ فيمن أُنزلت ، وأين نزلت ؛ ولو أعلمُ مكانَ أحدٍ أعلم بكتاب الله منى تنالُه المطايا لأتيتُه .

وقال أيضاً : كان الرجلُ مِنَّا يتعلَّم عشر آيات لم يتجاوزهُنَّ حتى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم .

يَعْلَمُ معانيهنُّ ، والعمل بهنَّ(١) .

وقال أبو عبد الرحمن السُّلَمي : حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن ، كعثمان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود ، وغيرهما : أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عَلَيْكُ عشر آيات لم يجاوزوها حتَّى يتعلَّموا ما فيها من العلم والعمل ؟ قالوا : فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً . ولهذا كانوا يبقون مدَّة في حفظ السورة (٢) .

وأقام عبد الله بن عمر على سورة البقرة ثماني سنين يتعلَّمها (٣) .

ذلك أن الله تعالى قال:

﴿ كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبُرُوا آيَاتُه ﴾ [ ص : ٢٩ ] . وتدبُّر الكلام دون فهم معانيه لا يمكن(١) .

وكان الصحابة يتفاوتون في القدرة على فهم القرآن ؛ وبيان معانيه المرادة منه ، وذلك راجع إلى تفاوتهم في العلم بلغتهم ، فمنهم مَن كان واسع الاطّلاع فيها ، مُلِمّاً بغريبها ، ومنهم دون ذلك ، ومنهم من كان يُلازِم النبي عَلَيْتُهُ فيعرف من أسباب النزول ما لا يعرفه غيره ، أضف إلى هذا وذاك أنَّ الصحابة لم يكونوا في درجتهم العلمية ومواهبهم العقلية سواء ، بل كانوا مختلفين في ذلك اختلافاً عظيماً (٥٠) .

ويأتي ابنُ عباس عَلَماً بارزاً بين الصحابة في تفسير القرآن ، وقد

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جریر .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جریر .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ .

<sup>(</sup>٤) مقدمة في أصول التفسير ، لابن تيمية ص ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) التفسير والمفسرون ( ١/ ٣٥ – ٣٦ ) .

دعا له رسول الله عَلِيْكُ فقال: « اللهم فقّهه في الدين ، وعَلّمه التأويل »(١) .

وقال فيه عبد الله بن مسعود : نِعْمَ ترجمان القرآن ابن عباس(٢) .

وقد اجتهد الصحابة في تفسير القرآن مستندين في ذلك إلى معرفة أوضاع اللغة وأسرارها ، وعادات العرب ، وأحوال اليهود والنصارى في الجزيرة العربية وقت نزول القرآن ، وقوة الفهم وسعة الإدراك (٣) .

وهذا الفهم والإدراك هو ما عبَّر عنه على بن أبي طالب حينا سأله أبو جُحَيْفة: هل عندكم شيءٌ من الوحي إلّا ما في كتاب الله ؟ قال: لا ، والذي فلق الحبة وَبَرأً النّسمة ، ما أعلمه إلّا فَهْماً يُعطيه الله رجلاً في القرآن ، وما في هذه الصحيفة ، قال أبو جُحَيْفة: وما في هذه الصحيفة ؟ قال: العَقْلُ ، وفَكَاكُ الأسير ، وأَنْ لا يُقْتَل مُسْلِمٌ بكافر (٤) .

# ٣ \_ أقوال التابعين :

المقصود بالتابعين أولئك الذين تلقُّوا التفسير عن الصحابة ، وتلقُّوا عنهم أيضاً علم السنة ، وإن كانوا أحياناً يتكلمون بالاستنباط والاستدلال . فكان اعتاد التابعين في فهمهم لكتاب الله عز وجل على ما جاء في الكتاب نفسه ، وعلى ما تلقّوه عن الصحابة الكرام ، وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب ، وعلى اجتهادهم وتفسيرهم .

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم وأبو نعيم .

<sup>(</sup>٢) الإصابة ( ٢/ ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) التفسير والمفسرون ( ١/ ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

<sup>«</sup> الفكاك »: التخليص .

وقد كانت مدرسة ابن عباس في التفسير بمكة ، فكان يجلس لأصحابه من التابعين ، يُفسِّر لهم كتاب الله تعالى ، ويوضّح لهم ما خفي من معانيه ، وكان تلاميذه يَعُون عنه ما يقول ، ويَرْوُون لمن بعدهم ما سمعوه منه (١) .

وكان لمكّـة دور رائـد في التـفسير ، بسبب مركزهـا الدينــي والعلمي ، وكثرة من يأتها من الناس ، لذا نجد ابن تيمية يقول :

« وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة ، لأنَّهم أصحاب ابن عباس : كمجاهد (ت ١٠٤هـ)، وعطاء بن أبي رباح (ت ١١٤هـ)، وغيرهم من أصحاب ابن عباس : كطاووس (ت ١٠٦هـ)، وأبي الشعثاء (ت ٩٣هـ)، وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ)، وأمثالهم .

وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود ، وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل : زيد بن أسلم (ت ١٣٦ هـ) الذي أخذ عنه مالك التفسير ، وأخذه عنه أيضاً ابنه عبد الرحمن (ت ١٩٧ هـ) ، وعبد الله بن وهب (ت ١٩٧ هـ) »(٢).

وذهب أكثرُ المفسِّرين إلى أنه يُؤخذ بقول التابعي في التفسير ؛ لأنَّ التابعين تلقّوا خالب تفسيراتهم عن الصحابة ؛ فمجاهد مثلاً يقول : عرضتُ المصحفَ على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته ، وأسأله عنها(٣) . وقتادة يقول : ما في القرآن آية

<sup>(</sup>١) حبر الأمة عبد الله بن عباس ، د . سلقيني ص ( ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٢) مقدمة في التفسير ص ( ٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري.

إِلَّا وقد سمعتُ فيها شيئاً (١) ، ولذا حكى أكثرُ المفسِّرين أقوال التابعين في كتبهم ، ونقلوها عنهم مع اعتادهم لها(٢) .

# ● أقسام التفسير:

عن ابن عباس قال : التفسير على أربعة أوجه :

وجه تعرفه العربُ من كلامها .

وتفسير لا يُعْذَر أحدٌ بجهالته .

وتفسير يعلمُه العلماء .

وتفسير لا يعلمه إلَّا الله تعالى ، فمن ادّعي علمه فهو كاذب(٣) .

قال الزركشي :

فأمّا الذي تعرفه العرب ، فهو الذي يرجع إلى لسانهم ، وذلك شأن اللغة والإعراب .

فأمَّا اللغة فعلى المفسِّر معرفة معانيها ، ومسمَّيات أسمائها ، ولا يلزم ذلك القارىء . ثم إن كان ما تتضمّنه ألفاظها يُوجِبُ العمل دون العلم ؛ كَفَى فيه خبر الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين ؛ وإن كان مِمّا يُوجِب العلمَ لم يَكْفِ ذلك ، بل لا بُدَّ أن يستفيضَ ذلك اللفظ ، وتكثر شواهده من الشعر .

وأمًّا الإعراب ؛ فما كان اختلافه مُحِيلاً للمعنى وجب على المفسِّر والقارىء تعلّمه ليتوصّل المفسِّر إلى معرفة الحكم ، وليسلم القارىء

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٢) التفسير والمفسِّرون ( ١ / ١٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير ، وعبد الرزاق في تفسيره ، وذكره ابن تيمية في ( مقدمة في التفسير ص ١٦٤ ) .

من اللحن ، وإن لم يكن مُحيلاً للمعنى وجب تعلَّمه على القارىء ليسلمَ من اللَّحْن ، ولا يجب على المفسِّر ليتوصَّل إلى المقصود دونه ؛ على أنَّ جَهْلَهُ نَقص في حقّ الجميع .

وعلى هذا فليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسيرُ شيءٍ من الكتاب العزيز ، ولا يكفي في حقّه تعلّم اليسير منها .

الثاني : ما لا يعذر أحدٌ بجهله ؛ وهو ما تتبادرُ الأفهامُ إلى معرفة معناه من النصوص المتضمّنة شرائعَ الأحكام ودلائلَ التوحيد ؛ وكلَّ لَفْظٍ أفاد معنى واحداً جليّاً لا سواه يعلم أنه مراد الله تعالى .

فهذا القسم لا يختلف حكمه ، ولا يلتبس تأويله ، إذ كُلُّ أحدٍ يُدْرِكُ معنى التوحيد من قوله تعالى : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ يُدْرِكُ معنى التوحيد من قوله تعالى : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ [ محمد : ١٩] ، وأنه لا شريك له في إلهيته ، وإن لم يعلم أن « لا » موضوعة في اللغة للنفي ، و « إلا » للإثبات ؛ وأنَّ مقتضى هذه الكلمة الحصر .

الثالث: ما يعلمه العلماء خاصة ؛ وهو الذي يغلبُ عليه إطلاق التأويل ؛ وهو صَرَّف اللفظ إلى ما يؤول إليه ، فالمفسِّر ناقل ، والمؤوِّل مستنبط ، وذلك استنباط الأحكام ، وبيان المجمل ، وتخصيص العموم .

وكُلُّ لَفْظِ احتمل معنيين فصاعداً فهو الّذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه ، وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل ، وليس لهم أن يعتمدوا مُجرَّدَ رأيهم فيه .

الرابع : ما لا يعلمه إلّا الله تعالى ، فهو ما يجري مَجْرَىٰ الغيوب ؛ نحو الآي المتضمّنة قيامَ الساعة ، ونزولَ الغيث ، وما في الأرحام ، وتفسير الروح ، والحروف المقطّعة .

وكلّ متشابه في القرآن عند أهل الحق ؛ فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ، ولا طريقَ إلى ذلك إلّا بالتوقيف من أحد ثلاثة أوجه :

إمّا نصّ من التنزيل ، أو بيان من النبي عَيْقِطْهُ ، أو إجماع الأمّة على تأويله ؛

فَإِذَا لَمْ يَرَدُ فَيُهُ تُوقِيفٌ مَنَ هَذَهُ الجُهَاتُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِمَّا اسْتَأْثُرُ الله تعالى بعلمه .

# وعلى هذا ينزل قولُه عَلَيْكُم :

« من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مَقْعَدَهُ من النار »(١) على قسمين من هذه الأربعة :

أحدهما : تفسير اللفظ لاحتياج المفسّر له إلى التبحُّر في معرفة لسان العرب .

الثاني : حَمْل اللفظ على أحد معنيَيْه ، لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم : علم العربية واللغة ، والأصول ، وصيغ الأمر ، والمحكم والمتشابه والمؤوّل ، والحقيقة والمجاز وغير ذلك .

ويحتاج كُلُّ ما تقدَّم من علم التفسير إلى التدبُّر والتفكُّر ، فهو أصلُ الوقوف على معاني القرآن ، ولا يحصل فَهْمُ معاني الوحي حقيقةً ، ولا تظهر أسرار العلم ، لمن كان في قلبه بدعة ، أو إصرار على الذنب ، أو في

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وصححه ، وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر : ضعيف ( ميزان الاعتدال ٢ / ٥٣٠ ) ، ورواه أيضاً أبو داود والنسائي .

قلبه كِبْرٌ أو هوى ، أو حبّ الدنيا ، أو يكون غير متحقّق الإيمان ، أو ضعيف التحقيق ، أو معتمداً على قول مفسّر ليس عنده إلّا علم بظاهر ، أو يكون راجعاً إلى معقوله ، وهذه كُلّها حُجُبٌ وموانع .

وإذا كان العبدُ مُصغياً إلى كلام ربّه ، ملقي السمع وهو شهيد القلب لمعاني صفات مخاطبه ، ناظراً إلى قدرته ، تاركاً للمعهود من علمه ومعقوله ، مُتبرِّئاً من حَوْله وقوّته ، مُعظِّماً للمتكلم ، مفتقراً إلى التفهّم ، بحالٍ مستقيم ، وقلب سليم ، وقوة علم ، وتمكّن سَمْع لفهم الخطاب ... فهذا القارىءُ أحسنُ الناس صوتاً بالقرآن ، وفي مثل هذا قال الله تعالى :

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ [ البقرة : ١٢١](١) .

# ألوان من التفسير :

# ١ ــ التفسير بالمأثور :

يشمل هذا التفسير ما جاء في القرآن نفسه في موضع آخر ورد فيه معنى الآية أكثر تفصيلاً ، وما ورد عن الرسول عَيْسَلَمُ ، وما نُقِلَ عن الصحابة والعدول من التابعين مِمّا يتَّصل بشرح الآية ، وتوضيح مراد الله تعالى من نصوص القرآن ، وذكر أسباب النزول ، وفيمن أنزلت .

أما تفسيرُ القرآن بالقرآن فهو أشرفُ أنواع التفسير وأعلاه وأجلّه ، ومن ذلك :

 فُسِّرت كلمة ﴿ يوم الدين ﴾ بقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ \* يَوْمُ الدِّينِ \* يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيئاً وَالدِّينِ \* يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئذٍ لِللهِ ﴾ [ الانفطار : ١٧ – ١٩ ] .

وقوله تعالى : ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَهُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ [ البقرة : ٣٧ ] ، وفُسِّرت لفظة ﴿ كلمات ﴾ بقوله تعالى : ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتُرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ ﴾ [ الأعراف : ٣٣ ] .

وقُوله تعالى : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ﴾ [ الزخرف : ١٧ ] قد بيّنه تعالى في قوله : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ﴾ [ النحل : ٥٨ ] .

وأما تفسير النبي عَيِّالِللهِ للقرآن فمبثوث في ثنايا كتب الحديث النبوي ، و « يجب أن يُعْلَمَ أنَّ النبي عَيِّاللهِ بيَّن لأصحابه معاني القرآن ، كا بيَّن لهم ألفاظه ، فقوله تعالى : ﴿ لِتُبيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [ النحل : ٤٤] يتناول هذا وهذا هذا وهذا »(١) .

ومن تفسير النبي عَلَيْكُ ؛ تفسيره لقوله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] .

فعن عديّ بن حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله ! ما الخيطُ الأبيض من الخيط الأسود، أهما حيطان ؟ قال: « إنك لَعَرِيضُ القفا إن أبصرتَ الخيطَيْن » ثم قال: « لا ، بل هو سَوَادُ الليل وبياضُ النهار »(٢).

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير ص ( ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري .

ومن تفسيره عَيِّلِيَّهُ ؛ تفسيره لقوله تعالى : ﴿ وَطِلِّ مَمْدُودٍ ﴾ [ الواقعة : ٣٠ ] .

فعن أبي هريرة قال : قال رسولُ الله عَلَيْظَةِ : « إِنَّ فِي الجُنَّةِ شجرةً يُسيرُ الراكبُ فِي ظِلِّها مائة عام لا يقطعها ، واقرؤوا إِن شئتم : ﴿ وَظِلُّ مِمْدُود ﴾ »(١) .

وأمَّا تفسير الصحابة فكثير جداً . ولنقتطف أمثلة منه :

في قوله تعالى : ﴿ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ ﴾ [ المائدة : ٩٠ ] قال ابنُ عباس : الأزلام : القِداح يقتسمون بها في الأمور . والنّصب : أنصاب يذبحون عليها (٢) .

و في قوله تعالى : ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ [ الرحمن : ٧٢ ] قال ابنُ عباس : حور : سودُ الحدق (٣) .

وأما تفسير التابعين فكثير أيضاً ، ومثالنا على هذا :

في قوله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ ﴾ [ المائدة : ١٠٣ ] قال سعيد بن المسيب : البحيرة : التي يُمْنَعُ دَرُّها للطواغيت فلا يحلبها أحدٌ من الناس . والسائبة : كانوا يُسيِّبونها لآلهتهم ، التي لا يُحمل عليها شيء (٤) .

ولكن هل يمكن اعتبار تفسير الصحابة والتابعين من المأثور ؟ لقد اختلف العلماء في هذه المسألة ، غير أنَّ معظم كتب التفسير

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

بالمأثور تُورد منه الكثير ، ولكن يمكن القول :

إن ما جاء عن الصحابة والتابعين العدول فيما ليس من باب الاجتهاد والاستنباط ، وإنما هو متوقّف على السماع من النبي عَلَيْكُ يُعتبر من التفسير بالمأثور ، وهو مُلْزِم إن صحّ سندُه .

وأمَّا الأقوال المنقولة عنهم مِمَّا يتَّصل بالاجتهاد والاستنباط فليست من التفسير بالمأثور .

وأشهرُ تفسير بالمأثور هو « جامع البيان في تفسير القرآن » لابن جرير الطبري ، أحد الأئمة الأعلام ( ت ٣١٠ هـ ) .

ويُعتبر هذا التفسير أقدم كتاب في التفسير وصل إلينا ، ومن ناحية الفن والصناعة يُعتبر العمدة في فنّه ومجاله وترتيبه .

ويمتاز أيضاً بالمنهجية التي اتبعها المؤلف من أول الكتاب إلى آخره ، فهو يضع عنواناً للآية كما يلي :

القول في تأويل قوله جل ثناؤه ... ، ثم يُفسِّر الآية ، ويُبيِّن المراد منها ، وصلتها بالآية قبلها ، ويذكر ما ورد في معناها من القرآن ، ويستشهد أيضاً بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم في هذه الآية .

ولا يقتصر على مجرّد الرواية ، بل يُوجِّه الأقوال ، ويرجّح بينها ، ويختار واحداً منها يعتمده ، وهو واضح الشخصية في تفسيره ، مِمّا أضفى على التفسير قيمة عظمى ، جعلته مصدراً للتأليف فيما بعده .

#### ٢ \_ التفسير بالرأي :

يُطلق الرأي على الاعتقاد ، والاجتهاد ، والقياس . والمراد بالرأي

هنا الاجتهاد ، فهذا النوع من التفسير عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد ؛ بعد توافر شروط المفسر وهي حيازته على العلوم التي يحتاجها ، وهي : علم اللغة ، والنحو ، والصرف ، والمعاني ، والبيان ، والبديع ، والقراءات ، وأصول الدين ، والفقه ، وأسباب النزول ، والقصص ، والناسخ والمنسوخ ، والأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم ، والموهبة .

وقد اختلف العلماء في قيمة هذا التفسير ، فمنهم من ذهب إلى حظره وتحريمه ، ومنهم من أجازه ؛ لأنه يستخدم العقل في فَهْم كتاب الله العظيم ، وهذه دعوة في القرآن والسنة ، وأن الصحابة تورّعوا عن التفسير بالرأي ، ولكن هذا لا يمنع من تأويل القرآن وفق الاجتهاد ، معضوداً بالبرهان والدليل .

ثم إِنْ مُنِعَ الاجتهادُ تعطّل كثيرٌ من الأحكام ، وهذا لا يجوز ، والمجتهد مأجور سواء أصاب أم أخطأ .

والرأيُ قسمان : قسم جارٍ على موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول ، مع موافقة الكتاب والسنة ، ومراعاة سائر شروط التفسير ، وهذا جائز .

وقسم غير جارٍ على قوانين العربية ، ولا موافق للأدلة الشرعية ، وهذا هو محطّ الذمّ(١) .

وأهم تفسير أخذ بالرأي هو « مفاتيح الغيب » للرازي و « أنوار التنزيل » للبيضاوي ، و « مدارك التنزيل » للنسفي .

# الفصل الخامس

# تعاهد القرآن



# تعاهد القرآن

### ● سهولة حفظ القرآن:

تفضَّل الله تعالى على الناس حين سهَّل عليهم حفظ القرآن الكريم ، إذ هيّاًه للذكر ، وأعانَ مَن أراد حفظه ، فقال عزّ وجلّ :

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [ القمر : ١٧ ] .

وقال تعالى :

﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّر بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَاً لُدّاً ﴾ [ مريم : ٩٧ ] .

قال مجاهد: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ﴾ يعني هوّنّا قراءته . وقال السدي : يسَّرنا تلاوته على الألسن . وقال الضحاك عن ابن عباس : لولا أنَّ الله يَسَّرُهُ على لسان الآدميِّين ما استطاع أحدٌ من الخلق أن يتكلّم بكلام الله عز وجل .

وقال سعيد بن جبير : ليس من كُتُب الله كتاب يقرأ كلّه ظاهراً إلَّا القرآن .

قال القرطبي: يسَّر الله تعالى على هذه الأمَّة حفِظ كتابه ليذّكروا ما فيه ، أي يفتعلوا الذكر ، والافتعال هو: أن ينجعَ فيهم ذلك حتَّى يصيرَ كالذات وكالتركيب فيهم . وقال ابن كثير : ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة القرآن ما قاله النبي عَلِيْنَهُ :

« إِنَّ هذا القرآنَ أُنْزِلَ على سَبْعة أَحْرُف »(١) .

أي على سبعة أوجه ، يجوز أن يُقْرَأُ بكلّ وجهٍ منها . وليس المرادُ حقيقة العدد ؛ بل المراد التسهيل والتيسير ، وردَّ السيوطي على هذا القول في ( الإتقان ) ردَّا قوياً مُؤيَّداً بالنصوص :

وهذه الأحرف السبعة هي لغات متفرّقة ، لكنها متواتـرة عـن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ في القراءة ، فإن سأل سائل فقال : ما الذي تفيد قراءة القرآن على أكثر من حرف لمن قرأ على أكثر من حرف ؟

فالجواب: أن الله عزّ وجلَّ لم يجعل على عباده حرجاً في دينهم ، ولا ضيَّق عليهم فيما افترض عليهم ، وكانت لغاتُ مَن أُنزل عليهم القرآن مختلفة ، ولسانُ كلِّ صاحب لغةٍ لا يقدر على ردِّه إلى لغةٍ أخرى إلّا بعد تكلّف ومؤونة شديدة ، فيسَّر الله عليهم أن أنزل كتابه على سبع لغات مفترقات في القرآن بمعانٍ مُتّفقة ومختلفة ، ليقرأ كُلُّ قوم على لغتهم ، وعلى ما يسهل عليهم من لغة غيرهم ، وعلى ما جرت به عادتُهم .

فقومٌ جرت عادتُهم بالهمز ، وقوم بالتخفيف ، وقوم بالفتح ، وقوم بالفتح ، وقوم بالإمالة . وكذلك الإعراب واختلافه في لغاتهم ، والحركات واختلافها في لغاتهم ، وغير ذلك ؛ فتفصَّح كلَّ قومٍ ، وقرؤوا طبعهم ولغتهم ولغة من قرب منهم . وكان في ذلك رِفْقٌ عظيمٌ بهم ، وتيسيرٌ كثيرٌ لهم .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

ونظيرُ هذا في القرآن ممّا رفق الله به عباده ، ويسَّر عليهم ؛ نزول الفرائض والأحكام ، والأوامر والنواهي لشيء بعد شيء في أكثر من عشرين سنة ، فكانوا لذلك أقبل ، وهو عليهم أسهل ، إذ لو نزل كله مرّة واحدة لصعب عليهم واشتدّ(۱) .

ومن هنا نخلصُ إلى أن القرآن الكريم مُيسَّر لمن رام أن يحفظه ، لذا قال الله تعالى :

﴿ فَهَل مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [ القمر : ١٧ ] .

أي : فهل من متذكّر بهذا القرآن الذي قد يسرّ اللهُ حفظه ومعناه ؟ وقيل : هل من طالب علم فَيُعَان عليه ؟

وقال القرطبي : ﴿ فَهَل مِن مُدَّكِرٍ ﴾ : قارىء يقرؤه .

# ● الترغيب في استذكار القرآن وتعاهده :

المقصود بتعاهد القرآن : تجديد العهد به على الدوام وذلك بملازمة تلاوته ، واستذكاره كل حين ، لئلا يتعرَّض الحفظ للنسيان ، مع تقادم الزمن .

وقد جاءت السُّنَّةُ النبويَّة تحثُّ المؤمن على مذاكرة القرآن ، وتجديد الصِّلة معه ، وتقوية وشائج القربى منه ، ليبقى المؤمن على اتصال بكتاب الله ، فلا يبتعد عنه أبداً .

عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ قَال :

« إنما صاحبُ القرآن كمثل صاحب الإبل المعقَّلة ، إن عاهُدَ عليها

<sup>(</sup>١) ( الإبانة عن معاني القراءات ص ٥٩ ) .

أمسكها ، وإنْ أطلقها ذهَبَتْ ١٠٥٠ .

وصاحبُ القرآن : أي مَن ألف تلاوته نظراً ، أو عن ظهر قلب حفظاً ، فإن مَن داوم على ذلك ذلّ له لسائه ، وسهلت عليه قراءتُه ، فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقّت عليه . فالحفظ يأتي بالتلاوة المستمرة ، والنسيان يحصل بالترك والبعد .

وشبّه رسولُ الله عَلَيْكُ دَرْس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يُخشى منه الشّراد ، فما زال التعاهُد موجوداً فالحفظ موجود ، كما أنَّ البعير مادام مشدوداً بالعِقال فهو محفوظ .

وخصَّ الإِبل بالذكر لأنها أشدّ الحيوان الإِنسيّ نفوراً ، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة . فإنْ استمرَّ إمساكه لها حفظها ، وإن أطلقها انفلتت .

#### وقال عَلَيْكُم :

« مَثَلُ القرآن إذا عاهد عليه صاحبُه فقرأه بالليل والنهار كِمثل رجلٍ له إبلٌ ، فإن عَقَلها حَفِظها ، وإن أَطْلَقَ عِقَالها ذَهَبَتْ ، فكذلك صاحبُ القرآن »(٢) .

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي عَلَيْكُ :

« بِئْسَ مالأَحَدِهم أن يقولَ : نسيتُ آية كَيْتَ وكَيْتَ ، بل نُسِّي ، واستذكروا القرآنَ فإنه أشدُّ تفصِّياً من صُدُورِ الرجال من النّعَم »(٣) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري والنسائي والترمذي .

« كيت وكيت »: يُعبَّر بهما عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل.

« نُسِّي » : قال القرطبي : التثقيل معناه أنه عُوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره .

وسَبَبُ الذَّمِّ ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن ؛ إذ لا يقعُ النسيان إلّا بترك التعاهد و كثرة الغفلة ، فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حِفْظُه و تذكُّره ، فإذا قال الإنسانُ : نسيتُ الآية الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط ، فيكون متعلّق الذم ترك الاستذكار والتعاهد ؛ لأنه هو الذي يورث النسيان .

وقد حضّ النبي عَلِيْكُ في هذا الحديث على المواظبة على تلاوة القرآن ، وتذكير النفس بضرورة قراءته ، وعدم التقصير في معاهدته واستذكاره ، ذلك أن القرآن يتفلّت من الصدور ، فإذا لم يتعاهد حافظ القرآن ما حفظه تفلّت منه ، كالإبل النافرة التي تطلب التفلّت ما أمكنها من عِقالها .

وقال عَلَيْكُم :

« تعاهدوا القرآن »(١) .

وفيه حضّ على حفظ القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته ، لتثبيته في الصدور .

وقال عليه الصلاة والسلام:

« تعلُّموا كتاب الله ، وتعاهدوه ، وتَغَنُّوا به ، فوالذي نَفْسِي بيده

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

لهو أَشَدُّ تفلُّتاً من المخاض في العُقُل » (١) .

و « المخاض » : اسم لِلنُّوق الحوامل ، واحدتها حَلِيفَة .

# • التحذير من نسيان القرآن:

إنَّ الإعراض عن تلاوة القرآن ، وعدم الاعتناء به ، تهاونٌ كبير ، وتفريط شديد ، بحق كتاب الله تعالى ، الذي أنزله الله عز وجل ليقرأه الناس ، ويتعاهدوه ، ويعملوا وفق أحكامه . وقد حذَّر النبي عَلَيْكُ من التفريط بتلاوة القرآن ، وأنَّ مَن نسي منه شيئاً فقد ارتكب إثماً مبيناً .

عن سعد بن عبادة قال : قال رسول الله عليه :

« ما من رجلٍ قرأ القرآن فنسيه إلّا لقي الله َ يومَ يلقاه وهو أجذم  $(^{(7)}$ .

قال أبو عبيد : ( أجذم ) : هو المقطوع اليد (") .

وقال أبو محمد بن قتيبة في (إصلاح الغلط): ليس كل أجذم أقطع اليد، وإذا نحن حملنا الحديث على ما ذهب إليه رأينا عقوبة الذنب لا تشاكل الذنب؛ لأنَّ اليد لا سبب لها في نسيان القرآن، والعقوبات من الله عز وجلّ تكون بحسب الذنوب .... والأجذم هاهنا: المجذوم، وإنما سُمِّي من به هذا الداء أجذم لأنه يقطع أصابع يديه وينقص خَلْقه ... وهذا أشبه بالعقوبة؛ لأنَّ القرآن كان يدفع عن جسمه كله العاهة، ويحفظ له صحّته وزينته، فلمّا نسيه فارقه ذلك، فنالته الآفة في جميعه.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد .

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث (٣/ ٤٨ ) .

وقال ابن الأنباري ردّاً على ابن قتيبة :

لو كان العقاب لا يقع إلا بالجارحة التي باشرت المعصية لما عُوقب الزاني بالجلد والرجم في الدنيا ، وبالنار في الآخرة ! ومعنى الحديث أنه لقي الله وهو أجذم الحجّة ، لا لسان له يتكلّم به ، ولا حُجّة في يده .

وقال ابن الأثير: قيل معناه: لقيه منقطع السبب.

وقال الخطابي : معنى الحديث ما ذهب إليه ابن الأعرابي ، وهو أنَّ من نسي القرآن لقي الله خالي اليد من الخير ، صفرها من الثواب . فكنّى باليد عمّا تحويه وتشتمل عليه من الخير .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْكُ :

« عُرِضَتْ عليَّ أجورُ أمتي حتى القَذَاةُ والبعرةُ يُخرِجُها الرجلُ من المسجد ، وعُرِضَتْ عليَّ ذُنُوبُ أمتي فلم أَرَ ذنباً أعظم من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها رَجُلُ فنسيها »(١) .

#### قال المناوي :

« ثم نسيها » : لأنه إنَّما نشأ عن تشاغله عنها بلهو أو فضول ، أو لاستخفافه بها ، وتهاونه بشأنها ، وعدم اكتراثه بأمرها ، فيعظم ذنبه عند الله لاستهانة العبد له بإعراضه عن كلامه .

#### وقال القرطبي:

من حفظ القرآن أو بعضه فقد عَلَتْ رُتبته ، فإذا أَخَلَّ بهاتيك المرتبة حتى خرج عنها ؛ نَاسَبَ أن يُعاقَب ، فإنَّ تَرْكَ تعاهد القرآن يفضي إلى الجهل ، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي . « القَذَاة » : ما يقع في العين من تراب أو وسخ ·

وقال : « أوتيها » و لم يقل حفظها ، لِيُنبِّه على أنَّها كانت نعمةً عظيمةً أولاها اللهُ إيّاه ليقوم بها ، ويشكر مولاها ، فكفرها .

وفيه أنَّ نسيانَ القرآنِ كبيرة ، ولو بعضاً منه . وهذا لا يُناقضه خبر « رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان »(١) لأنَّ المعدود هنا ذنباً التفريط في محفوظه بعدم تعاهده ودَرْسه .

وقال عبد الله بن مسعود : إني لأمقتُ القارىء أن أراه سميناً نَسِيّاً للقرآن (٢).

وقال الضحاك بن مزاحم: ما من أحدٍ تعلّم القرآن ثم نسيه إلّا بذنب يُحْدِثُهُ ؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا أَصَابِكُم مَن مَصِيبَة فَهَا كَسِبَ أَيْدِيكُم ﴾ [ الشورى: ٣٠] وأيّ مصيبة أعظم من نسيان القرآن (٢) ؟!

وقال طلق بن حبيب : من تعلَّم القرآن ثم نسيه من غير عذر حطّ عنه بكلّ آية درجة ، وجاء يوم القيامة مخصوماً (<sup>1)</sup>.

وقد توعَّد الله تعالى مَن أعرض عن ذِكْره – وذِكْرُ الله هو القرآنُ – ومَن تعلّمه ثم نسيه . فقال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنْبَاء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنّا ذِكْراً \* مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً ﴾ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً ﴾

<sup>[</sup>طه: ۹۹ – ۱۰۱].

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو عبيد في ( فضائل القرآن ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف.

#### وقال تعالى :

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً \* قَالَ كَذَلِكَ أَتْتُكَ أَتْتُكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ﴾ [ طه : ١٢٤ حَذَلِكَ أَيْتُومَ تُنْسَىٰ ﴾ [ طه : ١٢٤ حَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ﴾ [ طه : ١٢٤ - ٢٠٢ ] .

فليحذر كُل من حفظ شيئاً من القرآن أن ينساه بطول الترك ، وكثرة البعد ، فعليه أن يتعاهده ، ويذاكره ويجدد العهد معه ، ليظفر بثواب الله تعالى ، وينال عفوه ورحمته سبحانه وتعالى .



الفصل السادس

تعليم القرآن



# تعليم القرآن

رغَّب القرآنُ الكريمُ الناسَ لأداء الطاعات ، وفعل الخيرات ، والاستقامة على أمر الله ، والمبادرة إلى رعاية حدوده وإقامة حقوقه كاملةً غير منقوصة .

وهذه الدعوة إلى الله تعالى لجعل المؤمن يتألق ببصيرته التي يستهدي بها ، فيميز بين الحق والباطل ، وينجو من خلالها من الملمّات ، لأن سبيل الحق ضمان للعيش الرغد وللحياة الهائئة .

#### قال الله تعالى :

﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً \* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً \* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً ﴾ [ نوح: ١٠ - ١٢ ] .

ونادى القرآن كذلك بالدعوة إلى الله وطاعته ، وأيُّ كلام أحسن من القرآن ؟! فقال تعالى : ﴿ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ [ فصلت : ٣٣ ] .

قال ابنُ كثير: أي دعا عباد الله إليه ، وهو في نفسه مهتدٍ بما يقوله ، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد ، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه ، وينهون عن المنكر ويأتونه ، بل يأتمر بالخير ، ويترك الشر ، ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى ، وهذه الآية عامة

في كُلّ من دعا إلى خير .

ولا شكَّ أنَّ الجامعَ بين تعلَّم القرآن وتعليمه مكمّل لنفسه ولغيره ، جامع بين النَّفع القاصر والنفع المتعدّي ، ولهذا كان أفضل ، وهو من جُملة من عنى سبحانه وتعالى بقوله : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ ﴾ .

قال ابن حجر: والدعاء إلى الله يقع بأمورٍ شتَّى ، من جملتها تعليم القرآن ، وهو أشرف الجميع . وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام ، كما قال تعالى :

﴿ فَمَنَ أَظْلَمَ مُمِّنَ كَذَّبِ بَآيَاتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنَهَا ﴾ [ الأنعام: ١٥٧ ] .

### • الترغيب في تعليم القرآن:

وردتْ أحاديث كثيرة تحضُّ على تعلّم القرآن وتعليمه ، لأنَّ خير الكلام كلام الله تعالى ، فكذا خير الناس بعد الأنبياء من اشتغل به .

فعن عثمان بن عفان ، عن النبي عَلَيْكُم قال :

« خيرُكم من تعلُّم القرآن وعلُّمهِ »(١) .

والمراد بهذا الحديث: خير المتعلِّمين من يُعلِّم غيره لا من يقتصر على نفسه ، أو المراد مراعاة الحيثية ؛ لأنَّ القرآنَ خيرُ الكلام ، فمتعلَّمه خير من متعلَّم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن ، وكيفما كان فهو مخصوص بمن علم وتعلم ؛ بحيث يكون قد علم ما يجب عليه عيناً .

وبما أنَّ تعليم القرآن من جنس الدعوة إلى الله تعالى ، فإنَّ أبـا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

عبد الرحمن السُّلَمِي – أحد أئمة الإسلام ومشايخهم – كان مِمَّن رغب في هذا المقام ، فقعد يُعلِّم الناس من أمارة عثمان إلى أيام الحجاج ، وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يُعلِّم القرآن سبعين سنة – رحمه الله وهناه بما طلبه – .

#### وقال عَلَيْكُم :

« إِنَّ أَفضلكم مَن تعلُّم القرآنَ وعلَّمه »(١) .

وسُئِلَ الثوري عن الجهاد وإقراء القرآن ، فرجَّح الثاني واحتجّ بهذا الحديث(٢) .

قال القرطبي : قال العلماء : تعليمُ القرآن أفضلُ الأعمال ، لأنَّ فيه إعانةً على الدين ، فهو كتلقين الكافر الشهادة لِيُسْلِمَ .

وفَضْلُ تعليم القرآن كبير ، فقد كان جبريل \_ عليه السلام \_ مُعلِّماً للنبي عَلِيْسَةُ ، فقال سبحانه وتعالى : ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ [ النجم : ٥] .

وقد زوَّج رسولُ الله عَلِيَّةِ الواهبة نفسها لله ولرسوله عَلِيَّةِ ؛ أَحَدَ صحابته على أن يُعلِّمها القرآن ، فمن فضل القرآن أنه قام مقام المال الذي يتوصّل به إلى بلوغ الغرض ، هذا في الدنيا ، أما في الآخرة فله ثواب جزيل لا خفاء به .

فعن سهل بن سعد قال : أتتِ النبيَّ عَلَيْكُ امرأةٌ فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله عَلِيْكُ ، فقال : « مالي في النساء من حاجة » فقال

<sup>(</sup>١) رواه البخاري والترمذي .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي داود .

رجل: زَوِّجْمِها، قال: «أعطها ثوباً »، قال: لا أَجِدُ، قال: « أَعْطِها ولو خاتماً من حديد » فاعتلّ له، فقال: « ما معكَ مِنَ القرآنِ » ؟ قال: كذا وكذا، قال: « فقد زوّجْتكَها بما مَعَكَ من القرآن » (۱).

قال ابن كثير في ( فضائل القرآن ) :

الغرضُ منه الذي قَصَدَهُ البخاريّ أَنَّ هذا الرجل تَعَلَّم الذي تعلّمه من القرآن ، وأمره النبي عَلِيلة أن يُعَلِّمهُ تلك الامرأة ، ويكون ذلك صَدَاقاً لها على ذلك . وهذا فيه نزاع بين العلماء ، هل يجوز أن يُجْعَلَ مِثْلُ هذا صداقاً ؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ؟ وهل هذا كان خاصاً بذلك الرجل ؟ وما معنى قوله — عليه الصلاة والسلام — : « زَوَّجْتَكُها بما معك من القرآن » ؟ أبسبب ما معك من القرآن ؟ كا قاله أحمدُ بنُ حنبل : نُكْرِمُكَ بذلك ، أو بِعوضٍ ما معك ، وهذا أقوى ، لقوله في صحيح مسلم : « فَعَلَّمَها » ، وهذا هو الذي أراده البخاري هاهنا .

وقالت عائشة : ذُكِرَ رجلٌ عند رسول الله عَلَيْكُ بخير ، فقال : « أُوَلَمْ تَرَوهُ يَتَعَلَّمُ القرآنَ » (٢) ؟! .

وعن عائشة أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

« مَن عَلَّمَ وَلَدَهُ القرآنَ قَلَّدَهُ اللهُ بقلادةِ يَعْجَبُ منها الأَوَّلُـون والآخرون مِنْ حُسْنِها » (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم .

#### وقال عَلَيْكُم :

« مَنْ علَّم آيةً من كتاب الله أو باباً من عِلْمٍ أَنْمَىٰى الله أَجْرَهُ إلى يوم القيامة »(١).

#### وقال عَلَيْكُم :

« مَنْ علَّم عبداً آيةً من كتاب الله فهو مولاه لا ينبغي أن يخذله ولا يستأثر عليه » (٢٠).

وتعليم القرآن دلالة على الخير ، فمن علّم القرآن لغيره فله مثل ثوابه ، قال عَلَيْهِ :

« الدَّالُّ على الخير كفاعله » (٣).

وقال عليه الصلاة والسلام : « مَن دلّ على خيرٍ فلهُ مِثْلُ أَجرِ فاعلهِ » <sup>(٤)</sup>.

فَفَاعِلُ الخير له ثواب دلالته ، ومثل ثواب من فعله ، والأجرُ على الأعمال إنما هو بفضل الله تعالى ، يهب لمن يشاء على أيّ فعل شاء .

#### قال عليسة :

« القارىء والمستمع في الأجر شريكان ، والعالم والمتعلِّم في الأجر شريكان » (°).

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في تاريخه .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٣) رواه البزار والطبراني .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه الديلمي.

حيث استويا في الإخلاص وحسن النيّة ، وغير ذلك من المقاصد والوسائل .

وعن عبد الله بن مسعود قال:

لو جُعِلَ لأحدٍ خمس قلائص ؛ إن صلَّى الغداة بالقرية لبات يقول لأهله : لقد آن لي أن أنطلق . والله لا يقعد أحدُكم فيتعلَّم خمس آيات من كتاب الله ، فلهن خيرٌ له من خمس قلائص وخمس قلائص (١) .

وعن أبي عبيدة عن أبيه قال:

كان يقرأ القرآنَ فيمرُّ بالآية ؛ فيقولُ للرجل : خُحدْها ، فواللهِ لهي خَيْرٌ مِمَّا على الأرض من شيء . قال : فيرى الرجل أنّما يعني تلك الآية حتى يفعله بالقوم كلهم (٢) .

ونظراً لأهمية تعليم القرآن للناس فقد كان علي بن حمزة الكِسائي المقرىء النحوي يجمع الناس ، ويجلس على كرسي ، ويتلو القرآن من أوله إلى آخره ، وهم يسمعون ، ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادي (٣).

# آداب مُعلِّم القرآن ومتعلَّمه :

لا بُدَّ لمعلّم القرآن ومتعلّمه أن يلتزما جُملةَ آداب ؛ ليكونا على قدر المسؤولية والمهمة الجسيمة الملقاة على عاتقهما ، ومن ذلك :

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة .

<sup>«</sup> قلائص » : جمع قلوص ، وهي الفتية المجتمعة الْخَلْق من الإبل .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) معرفة القراء ( ١٠٢/١ ) .

#### ١ \_ الإخلاص :

فينبغي للعالم والمتعلِّم أن ينويا رضاء الله تعالى ، وعبادته ، فإنَّ الإخلاصَ من عمل القلب ، وهو الذي يُراد به وجهُ الله تعالى لا غيره .

#### قال تعالى :

﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ [البينة: ٥] (١).

### وقال عَلَيْكُم :

« إنما الأعمالُ بالنيّات » (٢).

وقال القشيري: الإخلاص إفرادُ الحقّ سُبحانه في الطاعة بالقصد، وهو أن يريدَ بطاعته التقرُّب إلى الله سبحانه دون شيء آخر من تصنّع لمخلوق، أو اكتساب صفة حميدة عند الناس، أو محبّة مَدْح من الخلق، أو معنى من المعاني سوى التقرّب به إلى الله تعالى:

ويصحُّ أن يُقال : الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين .

وقال ذو النون المصري : الإخلاصُ لا يتمُّ إلَّا بالصدق فيه ، والصِّدُقُ لا يتمُّ إلَّا بالإخلاص فيه والمداومة عليه (٣) .

وقال الله تعالى :

﴿ ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ﴾ [ الملك : ٢ ] .

قال الفضيل : أخلصُه وأصوبُهُ ، وإن العمل إذا كان خالصاً و لم

- (١) « حنفاء » : أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام .
  - (٢) رواه البخاري ومسلم.
  - (٣) الرسالة القشيرية ص (٢٠٧ ٢٠٨).

يكن صواباً لم يُقْبَلْ ، وإذا كان صواباً و لم يكن خالصاً لم يُقْبَلْ ، حتى يكون خالصاً وصواباً . والخالص : إذا كان لله عز وجل ، والصواب : إذا كان على السنة(١) .

# ٢ ـ ألّا يقصد القارىء والمقرىء التوصل إلى غرضٍ دنيوي ، فرسولُ الله عَيْلِيَةٍ قال :

« إِنَّ اللهُ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً ، وابتُغي به وجهه »(۲) .

قال المناوي :

فمن أراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والآخرة فحظّه ما أراد وليس له غيره .

وقد ورد الوعيدُ على تعلُّم الْعِلْم لغير وجه الله ، فقال عَلِيْكُ : « مَن تعلَّم علماً مِمَّا يُبْتَغَيٰي به وَجْهُ الله لا يتعلَّمه إلَّا ليُصيب عَرَضاً

« مَن تعلم علما مِمَّا يَبْتَغَى به وَجْهُ الله لا يتعلمه إلا ليُصيب عَرُضا من الدنيا لم يجدْ عَرْفَ الجنّة يوم القيامة »(٣) .

#### وقال عَلَيْكُم :

« من طلب العلم ليُماري به السفهاء أو يجاري به العلماء بالمجالس ، فمن فَعَلَ ذلك فالنار النار »(أ) .

<sup>(</sup>۱) جامع العلوم والحكم ( ۱/ ۲٤).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود وابن ماجه . ﴿ عَرْفَ ﴾ : ريح .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي .

وأمَّا إذا عمل العمل لله خالصاً ، ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ؛ ففرح بفضل الله ورحمته ، واستبشر بذلك لم يضرّه ذلك .

وفي هذا المعنى جاء حديثُ أبي ذَرّ عن النبي عَلَيْكُ أنه سُئِلَ عن الرجل يعمل العمل لله من الخير يحمده الناس عليه ، فقال : « تلك عاجلُ بشرى المؤمن »(١) .

٣ ــ أن يُنفّذ المعلّم وصية رسول الله عَلَيْكَ في الرفق بالمتعلّم ،
 والإحسان إليه ، لقوله عَلَيْكَة :

« إِنَّ الناسَ لكم تَبَعٌ ، وإِنَّ رجالاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقَّهُون في الدِّين ، فإذا أَتَوْكُم فاستوصوا بهم خيراً »<sup>(٢)</sup> .

قال المناوي :

قوله: « استوصوا بهم خيراً » أي اقبلوا وصّيتي فيهم ، يعني الناس يأتونكم من أقطار الأرض وجوانبها يطلبون العلم منكم بعدي ؛ لأنكم أخذتم أفعالي وأقوالي ، واتّبعتموني فيها ، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً ، وأمروهم بالخير ، وعظوهم ، وعلموهم علوم الدين .

وقال البيضاوي : وحقيقة استوصوا : اطلبوا الوصية والنَّصيحة لهم من أنفسكم .

وقال الطيبي : هذا من باب التَّجريد ، أي ليجرّد كِلُّ واحدٍ منكم شخصاً من نفسه ، ويطلب منه الوصيّة في حقّ الطالبين ، ومراعاة أحوالهم .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وابن ماجه .

والمرادُ حقَّ على جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها متابعتكم ، وحقّ عليهم أن يأتوكم جميعاً ، ويأخذوا عنكم أَمْرَ دينهم ، فإذا لم يتمكّنوا منه فعليهم أن يستنفروا رجالاً يأتونكم ليتفقّهوا في الدِّين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم .

وكان بعضُ السلف إذا أتاه طالب قال : مرحباً بوصيّة رسول الله عَلَيْتُهُ .

وكان علماء السلف يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينفع الناس في حياتهم وبعدهم ، وأن يتواضع مع طلبته ، ويُرحِّب بهم عند إقبالهم عليه ، ويُكرمهم ، ويُؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم ، ويعاملهم بطلاقة وجه ، وظهور بِشْر ، وحُسْن وُدّ ، ويزيدُ في ذلك لمن يُرجى فلاحُه ، ويظهر صلاحُه ، ومَن ظهرت أهليتُه .

علم ، وينبغي للمعلم أن يَنْصَحَ المتعلمين ، ويبذل لهم كُلَّ ما عنده من علم ، فالنصيحة من صفات الأنبياء ، قال الله تعالى مخبراً عن هود عليه السلام : ﴿ وَأَنا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾ [ الأعراف : ٦٨ ] ، وقال عن نوح عليه السلام : ﴿ وَأَنْصَحُ لَكُمْ ﴾ [ الأعراف : ٦٢ ] .

والنُّصْحُ : إخلاصُ النيَّة من شوائب الفساد في المعاملة ؛ بخلاف الغِشّ .

قال رسول الله عَلَيْكُ :

« الدِّيْنُ النصيحة » قُلْنا : لمنْ ؟ قال : « لِللهِ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامَّتهم »(١) .

والأئمة هم علماء الدين .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

وأما النصيحةُ لعامّة المسلمين : فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم ، وكفّ الأذى عنهم ؛ فيُعلّمهم ما يجهلونه من دينهم ، ويُعينهم عليه بالقول والفعل ، وستر عوراتهم ، وسدّ خلاتهم ، ودفع المضارّ عنهم ، وجلب المنافع لهم ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص ، والشفقة عليهم ، وتخوّلهم بالموعظة الحسنة (۱).

ومن النصيحة للمتعلّمين أن يصبر المعلّم عليهم ، ويعتني بمصالحهم ، ويرعى شؤونهم ، ويتحمّل جفاءهم ، ويعذرهم فيما يصدر عنهم ، لا سيما إن كانوا صغار السن .

وعلى المعلِّم أن يُحبُّ لهم الخير ، لقوله عَلِيُّكُ :

« لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنفسه » (٢).

وفي رواية بلفظ : « ما يحبّ لنفسه من الخير » <sup>(٣)</sup> .

والخيرُ كلمةٌ جامعةٌ تَعُمُّ الطَّاعات والمباحات الدينية والدنيوية ، وتخرجُ المنهيّات ؛ لأنَّ اسم الخير لا يتناولها .

والمحبة إرادة ما تعتقده خيراً . قال النووي : المحبة : الميل إلى ما يوافق المحبّ ، وقد يكون بحواسه ؛ كَحُسْنِ الصورة ، أو بعلّته أو بعقله ؛ إمّا لذاته كالفضل والكمال ، أو لإحسانه كجلب نفع أو دَفْع ضرر .

وعلى المعلّم أن يُبادِرَ إلى سؤال المتعلّمين ، ويبتدئهم بالفائدة ، ويحرضهم على أُخذ ما عنده من علم ، فعن علي بن أبي طالب قال هم خطب :

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي ( ۲/ ۳۸ – ۳۹ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) رُواه أحمد والنسائي وأبو عوانة وابن حبان والقضاعي .

سلوني ، فوالله لا تسألوني عن شيء يكونُ إلى يوم القيامة إلَّا حدَّثتكم به ، وسلوني عن كتاب الله ؛ فوالله ما منه آية إلَّا وأنا أعلم بليلٍ نزلتُ أم بنهار ، أم بسهل أم بجبل ... أيها الناس تعلّموا العلم ، واعملوا به ، ومَن أشكل عليه شيءٌ من كتاب الله فليسألني عنه (١) .

وعن سعيد بن جبير قال:

إِنَّ مِمَّا يهمّني أَنِي وددتُ أَنَّ الناس قد أخذوا ما معي من العلم(٢).

ومن آداب المعلم أن يكون رفيقاً بالمتعلمين ، لأنَّ الخيرَ كُله في الرفق ، والشرّ في ضدّه .

قال علوسية:

« عَلِّمُوا وَلَا تُعَنِّفُوا ؛ فإنَّ المعلِّمَ خَيْرٌ من المعنِّفِ ٣٠٠٠ .

وقال عليسة :

« عَلِّمُوا ويَسِّرُوا ، ولا تُعسِّرُوا ، وبَشِّرُوا ولا تُنَفِّرُوا ، وإذا غَضِبَ أحدُكم فَلْيَسْكُتْ »(٤) .

قال الماوردي: فعلى العلماء أن لا يُعنَّفُوا متعلِّماً ، ولا يَحْتَقِرُوا ناشئاً ، ولا يستصغروا مبتدئاً ؛ فإنَّ ذلك أَدْعى إليهم ، وأعطف عليهم ، وأحثّ على الرغبة فيما لديهم .

وعلى المعلِّم أن يسلكَ بالمتعلِّمين سبيل الرِّفق في التعليم ، فلا يُشدّد

<sup>(</sup>۱) جامع بيان العلم ( ۱/ ۱۱٤ – ۱۱۰ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ١/ ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي والبيهقي ، وابن عبد البر في ( جامع بيان العلم ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والبخاري في الأدب.

عليهم ، ولا يلقاهم بما يكرهون ، لِئلًا ينفروا من قول الحقّ واتّباع الهدى .

ويُعتبر النبي عَيِّلِهُ من أكبر المعلِّمين في العالم ؛ إذ ساهم في ضَبْط سلوك الكبار والصغار ، للعرب والمسلمين ، مستخدماً أساليب التقدُّم التدريجي ، والرِّفق ، واليُسْر ، والرَّحة ، ممَّا أدَّى إلى ضَبْط سلوك ملايين البشر ضَبْطاً ذاتياً ، فكوَّن المعلومات ، والمهارات ، والعقائد ، والاتجاهات الرَّاسخة على مدى آلاف السنين .

٣ – ومن آداب المعلم أن يكون قدوة حسنة للمتعلمين ، كي يقتدوا به في جميع أفعاله وأحواله ، وهذه التربية بالقدوة من أنجع الوسائل المؤثرة في إعداد المتعلمين ، وتلوينهم نفسياً واجتماعياً ، ذلك أن المعلم في نظرهم هو القدوة الصالحة ، والمثل الأعلى ، والأسوة الحسنة ، فتنطبع في نفوسهم صورته القولية والفعلية ، لذا يُطالب المعلم بأن يكون فعله كقوله ، فلا يخالف بينهما .

ولقد بُعِثَ رسولُ الله عَيْلِيَّهِ ليكون للمسلمين سراجاً منيراً وقدوة صالحة ، فقال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ ﴾ [ الأحزاب : ٢١ ] .

فقد كان عَلِيْكُ قدوة في الأخلاق الفاضلة ، والكرم ، والزهد ، والعبادة ، والتواضع ، والحلم ، والقوّة ، والثبات ، وحسن التدبير ، وغير ذلك كثير .

وقد عاب القرآنُ الكريمُ على الذين يخالف فعلُهم قولَهم ، فقال عز وجل :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُون \* كَبُرُ مَقْتاً عِندَ اللهِ أَنْ

تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ ﴾ [ الصف : ٢ \_ ٣ ] .

وقال سبحانه وتعالى :

﴿ أَتَّأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [ البقرة : ٤٤ ] .

ح وعلى المتعلّم أن يَفِي معلّمه حقوقه ، فيُسلّم عليه ، ويجلس أمامه ، ولا يغتاب أحداً عنده ، ويتواضع له . ونحو ذلك .

فالعلماء منار البلاد ، منهم يُقتبس النور الذي يُهتدى به ، ولهم حقوقهم واحترامهم .

قال عمر بن الخطاب : تعلّموا العلم ، وعلّموه الناس ، وتعلّموا له الوقارَ والسكينة ، وتواضعوا لمن تعلّمتم منه ولمن علّمتموه ، ولا تكونوا جبابرة العلماء ؛ فلا يقوم جهلُكم بعلمكم(١) .

وقال الشافعي : كنت أصفح الورق بين يدي مالك برفق لِئلًا يسمع وَقْعَها(٢) .

#### وقال عَلَيْكُم :

« ثلاثة لا يستخفّ بحقّهم إلّا منافقٌ : ذو الشّيبة في الإسلام ، وذو العلم ، وإمام مُقْسِط »(٢).

كذلك ينبغي على المتعلِّم أن يتأدّب بآداب الصحبة مع إخوته المسلمين من حاضري المجلس ، صيانة للعلم ، وأدباً مع المعلم ، فلا

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله ( ١/ ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني .

يرفع صوته بشدّة لا سيما إن كان في المسجد ، ولا يضحك ، بل يبتسم ، ولا يكثر الكلام من غير حاجة ، ولا يعبث ، فهو في مجلس علم يشمله الله تعالى برحمته ، وتحفّه الملائكة ، وينظر إليه الله سبحانه من فوق عرشه .

وعلى المتعلّم كذلك أن يواظب على حضور دروسه ، ولا يقل : أنا عالم ، وعندي الكفاية ، فإن أحسّ ذلك فهو جاهل ، فالعلم بحر ، كلما غرف منه المرء اشتاق إلى الزيادة ، ورغب فيه من جديد .

وعليه أن يطلب العلم لوجه الله ، قال عليه :

« مَن طلب العلم لغير الله ، أو أراد به غَيْرَ الله فليتبوّأ مقعده من النار »(١).

وإذا علم شيئاً فليعمل به ، قال عبد الله بن مسعود : يا أيها الناس تعلّموا ، فمن علم فليعمل (٢) .

# وقال عَلَيْكُم :

« رُبَّ حاملٍ فِقْهٍ غير فقيه ، ومن لم ينفعه عِلْمُه ضرَّه جَهْلُه ، اقرأ القرآن ما نهاك ، فإنْ لم يَنْهَكَ فلستَ تقرؤه »(٣) .

وأشدّ ما يُخاف على المتعلم أن يزلّ ، فعن حذيفة قال : قَـال رسولُ الله عَيِّلِيَّةٍ :

« إنما أتخوفُ عليكم رجلاً قرأ القرآنَ ، حتى إذا رُؤي عليه بَهْجتُه ، وكان رَدِيءَ الإسلام ، اعتزل إلى ما شاء الله ، وخرجَ على

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في ( جامع بيان العلم ١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير.

جاره بسيفه ، ورماه بالشرك »(١) .

وعلى المتعلِّم أن يُعظِّم القرآن الكريم ويصونه ، ويُطبِّق مواعظه ، ويحلّ الحلال ، ويحرّم الحرام ، ليكون من جُملة القارئين العاملين ، ورحم الله عبداً تعلَّم فعمل ، وفهم فطبَّق ما فهمه في سلوكه وأحواله .

# تلقّی القرآن و تعلّمه :

بعد أن عرفنا أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد رغّبا المؤمنَ في تعلّم القرآن ، وقراءته وحفظه ، وأطللنا على آداب المعلّم والمتعلّم ، لا بُدَّ أن نشيرَ إلى كيفيّة تلقّى القرآن وتعلمه ، فنقول :

يندرج تعلُّم القرآن في ثلاث طرق:

التلقّي عن أستاذ متخصّص ، أو الانتساب لمعهد شرعي ، أو سماع أشرطة « الكاسيت » لمقرئين معروفين .

# ١ \_ التلقّي عن أستاذ متخصّص :

وهذه الطريقة هي المثلى في تلقّي القرآن الكريم ، وذلك أن تعلّم القرآن يتمّ عن طريق السماع ، والتلقّي شفاهاً لمعرفة أصول القراءة ، وفنّ التجويد ، فيجلسُ القارىء بين يدي المقرىء ليسمعَ منه ، ويتعلَّمَ ، فإن أخطأ ردّه الأستاذُ إلى الصواب .

وسبق أن أشرنا إلى أن أبا عبد الرحمن السّلمي أقرأ الناسَ في خلافة عثمان بن عفان إلى أن توفي في إمرة الحجاج ، وذكرنا أيضاً أنَّ لأبي الدرداء حلقات في جامع دمشق ، حيث يجتمع الناسُ للقراءة عليه ، فكان يجعلهم عشرة عشرة ، وعلى كُلّ عشرة عريفاً ، ويقف هو في

<sup>(</sup>١) رواه البزار .

المحراب يرمقهم ببصره ، فإذا غلط أحدُهم رجع إلى عريفه ، فإذا غلط عريفُهم رجع إلى أبي الدرداء يسألُه عن ذلك .

وها هو عبد الله بن كثير \_ إمام المكّيين في القراءة \_ يتصدّر للإقراء ، وصار إمام أهل مكة في ضبط القرآن ، وقد قرأ عليه الكبار أمثال : أبو عمرو بن العلاء ، وشبل بن عباد ، ومعروف بن مشكان ، وغيرهم . وعاصم بن أبي النّجود قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي ، وزر بن حبيش ، وقرأ عليه خَلْقٌ كثير ؛ فإنّه تصدّى لإقراء كتاب الله تعالى .

والأخبار في هذا الموضوع تكاد لا تُعَدّ ، ومن شاء الاستزادة فعليه بكتاب « معرفة القرّاء » للذهبي ، ففيه الفائدة ـ إن شاء اللهُ تعالى \_ .

ثم إن اختيار الأستاذ سهل جداً ، مثل إمام ، أو خطيب المسجد ، أو صديق طالب علم ، أو متقن لقراءة القرآن ممن تعرفه . وكل مسلم حريص على أن يعلم القرآن ، فلا عذر لأحد في التقصير في ذلك ، إنما هو الكبر أو الخمول ، عافانا الله منهما ، ومن كل آفة تبعدنا عن الخير .

#### ٢ \_ الانتساب لمعهد شرعى:

فإن لم يتوفّر أستاذ متخصّص ، فلا بأس بالانتساب لمدرسة تُعلّم القرآن الكريم ، وتنشر علومه بين المسلمين ، شريطة أن يكون في هذه المدرسة أستاذ قادر على تعليم القرآن ، ونقله بصورة صحيحة إلى المتعلّمين .

وكانت المدرسة في عصر الرسول عَلِيُّكُ هي المسجد ، وكان له

فرع ليلي ينام فيه أهل الصُّفَّة ، فيجمعون بين التعلّم الديني والدنيوي ، وفي عهد عمر بن الخطاب نشأت كتاتيب للأطفال يتعلّمون فيها .

وانتشرت المدارس في العصر العباسي ، وكثر طُلَّاب العلم ، ففي دمشق وحدها كان ما يزيد على ثلاثمائة مدرسة ، وأشهرها : المدرسة الظاهرية ، والنورية .

وفي عصرنا عمَّت المدارس في كلّ مكان ، ولكن فَقَدَ التَّعليمُ الديني أهميته ، واقتصر على مجرّد بضع حصص تُلقى على الطلاب في الشهر .

ولكن ثمة معاهد شرعية هنا وهناك ، يتلقّى الطلابُ فيها العلمَ الديني ، وقراءة القرآن ، فلا مانع من تعلّم القرآن في أيّ معهد يقوم على الإخلاص في العمل ، والالتزام بالإسلام والعمل له ، والورع ، وتقوى الله تعالى .

وهذه المعاهد الدينية تحقيق لقوله تعالى :

﴿ أُولَٰقِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ [ الإسراء: ٥٧ ] .

وابتغاء الوسيلة : التَّقرّب إليه بطاعته والعمل بما يُرْضيه .

#### ٣ - سماع أشرطة « الكاسيت » :

فإذا لم يتوافر الأستاذ المتخصص ، ولم يستطع المتعلّم الانتساب للمعهد الشرعي ، فلا بأس أن يبتاع أشرطةً مسجّلة ، ليسمعَ من خلالها الآيات القرآنية مُرتّلة ، فيقلد المقرىء ، وشيئاً فشيئاً يتعلّم قَدْر استطاعته .

ويُشترط في هذه الأشرطة أن لا تكون القراءة فيها مُلحّنة ، فطالبُ العلم يريدُ سماعَ القرآن وتعلّمه ، لا الطرب ولا الغناء !! فكثيرٌ من هذه الأشرطة بعيدةً عن مفهوم القراءة الصحيحة .

وحبَّذا لو كان صوت المقرىء حسناً ، فهذا يزيدُ في رغبة المتعلِّم . قال عَلِيدُ :

« لله أشدُّ أُذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقراءة يَجْهَرُ به ، من صاحب القينة إلى قينته (١) .

ورُوي عن سعيد بن المسيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يَوُّمُّ بالناس ، فطرب في قراءته ، فأرسل إليه سعيد بن المسيب يقول : أصلحكَ الله ، إنَّ الأئمّة لا تقرأ هكذا . فترك عمر التطريبَ بَعْدُ .

ورُوي عن مالك أنه سُئِلَ عن الألحان في الصلاة ، فقال : لا يُعجبني ، وقال : إنَّما هو غناء يتمتعون به ، أو قال : يتغنُّون به ليأخذوا عليه الدراهم(٢) .

ويُفضَّل أن تكون القراءة خاشعة ؛ لقوله عَيْضُكُم :

« إِنَّ مِن أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتاً مَن إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يَخْشَلَى الله تعالى "(") .

وثمة ملاحظة جديرة بالالتفات إليها ، وهي أن الأشرطة المسجّل عليها آيات من القرآن عنصر مساعد مفيد في تعلّم القرآن ، لكنها لا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه وابن حبان « موارد » .

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في (التذكار).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه .

| تغني غناء الشيخ ، أو الأستاذ المتخصص بفنّ القراءة ، فهي لمجرد          |
|------------------------------------------------------------------------|
| السماع والخشية ، ولا يمكن أن تقومَ مقام المقرىء أبداً ؛ ذلك أنُّ تلاوة |
| القرآن ينبغي أن تُسْمَعَ شفاهاً ، وتُتلقَّىٰ عن مقرىء سمع عن غيره ،    |
| وهكذا حتى تصل القراءة إلى رسول الله عَلِيلَةٍ .                        |
|                                                                        |

# الفصل السابع

# الاستماع للقرآن والإنصات إليه



## الاستماع للقرآن والإنصات إليه

## فَضْلُ سماع القرآن :

قال الله تعالى :

﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [ الأعراف : ٢٠٤ ] .

## وقال عَلَيْكُ :

« من استمع إلى آيةٍ من كتاب الله كتبت له حسنة مُضاعفة »(١) .

وقال الحسن البصري : إذا جلست إلى القرآن فأنصت له .

وهذا وغيره أُمْرٌ بالإنصات عند تلاوة القرآن ؛ إعظاماً له واحتراماً ، لا كما كان يتعمّده كُفّار قريش في قولهم : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ ﴾ [ فصلت : ٢٦ ] .

## مواضع الاستاع للقرآن :

اختلف أهلُ التأويل في الحال التي أمر اللهُ تعالى بالاستماع لقارىء القرآن إذا قرأ والإنصات إليه ، فقال بعضهم :

ذلك حال كون المصلِّي في الصلاة خلف إمام يأتمّ به ؛ وهو يسمع قراءة الإمام عليه أن يسمع لقراءته .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد .

فعن أبي هريرة قال : كانوا يتكلمون في الصلاة ، فلمّا نزلت هذه الآية ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ ﴾ أُمِرُوا بالإنصات .

وعن مجاهد قال: في الصلاة المكتوبة.

وعن الزهري قال: لا يَقْرَأُ مَن وراء الإمام فيما يجهر به من القراءة ، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يُسْمِعْهُم صوته ، ولكنهم يقرؤون فيما لم يجهر به سِرّاً في أنفسهم ، ولا يصلح لأحدٍ خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرّاً وعلانية .

وقال آخرون :

بل عنى بهذه الآية الأمر بالإنصات للإمام في الخطبة إذا قرأ القرآن.

فعن مجاهد قال : في قوله : ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ ﴾ : الإنصات للإمام يوم الجمعة .

وقال آخرون :

عنى بذلك : الإنصات في الصلاة وفي الخطبة .

قال مجاهد في هذه الآية ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ ﴾ : في الصلاة والخطبة يوم الجمعة .

وعن عطاء قال : وجب الصّموت في اثنتين : عند الرجل يَقرأ القرآن وهو يُصلِّي ، وعند الإمام وهو يخطب .

وقال الحسن : في الصلاة المكتوبة وعند الذُّكْر .

وقال سعيد بن جبير : الإنصات يوم الأضحى ، ويوم الفطر ، ويوم الجمعة ، وفيما يجهر به الإمام من الصلاة .

وقد رجَّح الطبري الاستماع والإنصات للقرآن في الصلاة ، فقال :

« وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَنْ قال : أُمِرُوا باستاع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام ، وكان من خلفه مِمَّن يأتمّ به يسمعه ، وفي الخطبة ، وذلك لصحّة الخبر عن رسول الله عَيِّلِيَّة : « إذا قرأ الإمامُ فأنصتوا »(١) ، واجتماع الجميع على أنَّ من سمع خطبة الإمام مِمَّن عليه الجمعة : الاستماع والإنصات لها ، مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك عن رسول الله عَيِّلِيَّة ، وأنه لا وقتَ يجبُ على أحدٍ استماع القرآن ، والإنصات لسامعه من قارئه ، إلّا في هاتين الحالتين ، وعلى اختلاف في أحدهما ، وهي حالة أن يكون خلف إمام مؤتمّ به .

لكن ظاهر الآية يوجب الإنصات والاستماع عامة ، وما حكاه الطبري يجعل المراد خلف الإمام في كل صلاة جهرية أو سرية ، ثم خصّصها بعض الأئمة بدليل الأمر بقراءة الفاتحة .

## موقف المستمع أثناء سماعه القرآن :

قال الطبري :

قوله تعالى : ﴿ إِذَا قُرِىءَ ﴾ عليكم أيها المؤمنون ﴿ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ يقول :

أصغوا له سمعكم لتتفهَّمُوا آياته ، وتعتبروا بمواعظه ، وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبَّرُوه ، ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ يقول : ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه ، واعتباركم بعبره ، واستعمالكم ما بيّنه لكم ربُّكم من فرائضه في آيه .

وقال تعالى :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وابن ماجه .

﴿ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ [ الأعراف : ٢٠٥ ] .

قال ابنُ جرير : إنَّ الأمر بالذِّكْر هنا مُوجَّه إلى مستمع القرآن ؛ أُمِرَ بأن يتدبَّرُ في نفسه ما يسمع .

وقال عطية العوفي : إن المراد بالذكر هنا الدعاء .

والجمهور على أنه عام ، وأن الخطاب فيه للنبي عَيْضًا ومن اتَّبَعَهُ .

## أقوال العلماء في الاستاع للقرآن :

قال الشيخ المراغي في تفسيره:

الآية ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ تدلُّ على وجوب الاستاع والإنصات للقرآن إذا قُرِىءَ ، سواء أكان ذلك في الصلاة أو في خارجها ، وهو المروي عن الحسن البصري ، لكنَّ الجمهور خَصُّوه بقراءة الرسول عَيْنِيَّةٍ في عهده ، وبقراءة الصلاة والخطبة من بعده ، ذلك أنَّ إيجاب الاستاع والإنصات في غير الصلاة والخطبة فيه حرج عظيم ، إذ يقتضي أن يترك له المشتغل بالعلم علمه ، وكل ذي عمل عمله .

أمَّا قراءة النبي عَلِيْكُ فكان بعضُها تبليغاً للتنزيل ، وبعضها وعظاً وإرشاداً ، فلا يسع أحداً من المسلمين يسمعه يقرأ أن يعرضَ عن الاستهاع ، أو يتكلَّم بما يشغله ، أو يشغل غيره به ، وهكذا شأن المصلِّي مع إمامه وخطيبه ، إذ هذا هو المقصود من الصلاة والواجب فيها .

وما تفعله جماهير الناس في المحافل التي يُقرأ فيها القرآن كالمآتم وغيرها من ترك الاستماع ، والاشتغال بالأحاديث المختلفة ؛ فمكروه كراهة شديدة ، ولا سيما لمن كانوا على مقربة من التالي . ولا يجوز لقارىء أن يقرأ على قوم لا يستمعون له ، وإن كان أكثرهم يستمع وينصت فشذ بعضُهم بمناجاة صاحبه بالجنب بلا تهويش على القارىء ولا على المستمعين كانت المخالفة سهلة ؛ لا تقتضي ترك القراءة ، ولا تُنافي الاستماع .

والواجبُ على كُلّ مؤمنِ بالقرآن أن يحرصَ على استاعه عند قراءته كما يحرص على تلاوته ، وأن يتأدَّبَ في مجلس التلاوة .

وجملةُ الأمر في ذلك ألَّا يصدر من السامع ما يُعَدُّ في اعتقاده أو في عُرْف الناس أنه منافٍ للأدب.

وقال الشيخ محمد رشيد رضا:

هذه الآية دلالةٌ على الطريقة الموصلة لنيل الرحمة بالقرآن ، والحصانة من نزغ الشيطان ، وهي الاستماعُ له إذا قُرِىء ، والإنصات مُدَّة القراءة .

والاستماع أبلغُ من السمع ؛ لأنه إنّما يكون بقصدٍ ونيّة ، وتوجيه الحاسّة إلى الكلام لإدراكه ، والسمع : ما يحصل ولو بغير قصد ، والإنصات : السكوت لأجل الاستماع ؛ حتى لا يكون شاغلاً عن الإحاطة بكل ما يقرأ . فمن استمع وأنصت كان جديراً بأن يفهم ويتدبّر ، وهو الذي يُرْجَلى أن يُرْحَم .

ومن فروع طلب الاستماع والإنصات أنَّ القارىءَ لا يُطلب منه ترك قراءته للاستماع لقارىء آخر ، بل يختار لنفسه ما يراه خيراً له من الأمرين ، فقد يخشعُ بعضُ الناس بقراءة نفسه ، ويخشع آخر بالاستماع من غيره ، أو من بعض القرّاء دون بعض . وإذا تعدّد القرّاء في مكانٍ

استمع كُلُّ حاضر لمن كان أقرب إليه ، أو لمن يرى قراءته أشد تأثيراً في نفسه .

وأمَّا تعمُّد الإعراض عن السماع للقرآن فلا يكاد يفعله مؤمنٌ به ، وكذلك رَفْعُ الصوت بالكلام على صوت القارىء عَمْداً ، فإذا كان الله تعالى قد أدَّب المؤمنين مع رسوله عَلَيْكُ بقوله :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا يَعْمُونَ ﴾ [ الحجرات : ٢ ] .

فَرَفْعُ أصواتهم على صوت التالي لكلامه عزّ وجلّ أولى بأن يُنهى عنه ، والأدبُ معه فوق الأدب مع كلام النبي عَلِيلِكُ بالضرورة .

ثم إن قوة الدِّين وكال الإيمان واليقين لا يحصلان إلَّا بكثرة قراءة القرآن واستماعه مع التدبُّر بنيَّة الاهتداء به ، والعمل بأمره ونهيه .

وما ضَعُفَ الإسلامُ منذ القرون الوسطى حتى زال أكثر ملكه إلّا بهجر تدبُّر القرآن ، وجعله كالرُّق والتعاويذ التي تُتَّخَذُ للتبرُّك أو لشفاء أمراض الأبدان ، وجلَّ فائدة الصلاة – وهي عماد الدِّين – بتلاوة القرآن مع التدبُّر بنيّة الاهتداء به ، والعمل بأمره ونهيه .

وما ضَعُفَ الإسلامُ منذ القرون الوسطى حتى زال أكثر ملكه إلّا بهجر تدبُّر القرآن ، وجعله كالرُّق والتعاويذ التي تُتَّخَذُ للتبرُّك أو لشفاء أمراض الأبدان ، وجلَّ فائدة الصلاة \_ وهي عماد الدِّين \_ بتلاوة القرآن مع التدبُّر والتخشُّع ، فإذا زال منها هذا صارت عادةً قليلة الفائدة .

# الفصل الثامن

# التفقُّه بالقرآن والعمل به



## التفقُّه بالقرآن والعمل به

## فضل التفقُّه والعمل بالقرآن :

بَيْنَ رسولُ الله عَيْقِطِهُ أَنَّ العلمَ فَرْضٌ على كل مسلم ، فحثَّ أمته على تعلَّم القرآن وأحكامه ، والنَّظَر في الفقه ، واستنباط الدلائل ، واستخراج الأحكام ، ونحو ذلك .

فالتفقُّه خيرٌ للمؤمن ؛ لأن الفقية من فقه عن الله تعالى أمره ونهيه ، ولا يكون ذلك إلَّا لعامل بعلمه ، فحقيقةُ الفقه ما وقع في القلب ، ثم ظهر على اللسان ؛ فأفاد العمل ، وأورث الخشية ، وصولاً إلى التقوى .

## قال عنفية :

« من يرد اللهُ به خيراً يُفقِّهه في الدِّين »(١) .

وقال عليه الصلاة والسلام:

« يا أيها الناس تعلَّمُوا ، إنما العلم بالتعلَّم ، والفقه بالتفقَّه ، ومن يرد اللهُ به خيراً يفقّهه في الدِّين »(٢) .

وقد فضَّل رسولُ الله عَلَيْكُهُ مجالس الفقه على مجالس الذكر ، فعن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني .

عبد الله بن عمرو بن العاص قال:

دخل النبي عَلِيْكُ المسجد ، فرأى مجلسَيْن ، أَحَدُ المجلسَيْن يذكرون الله ويرغبون إليه والآخرون يتعلَّمون الفقه ، فقال رسولُ الله عَلِيْكِ : «كلا المجلسين على خير ، وأحدهما أفضل من صاحبه ، أمَّا هؤلاء فيعلمون ويُعلِّمون الجاهل ، وإنما بُعثْتُ مُعلِّماً » فجلس معهم .

وقال يزيد الرقاشي : كان أنس إذا حدَّث هذا الحديث أقبل عليَّ وقال : واللهِ ما هو بالذي تصنع أنت وأصحابك ، ولكنهم قوم يتعلّمون القرآن والفقه .

وقال الله تعالى :

﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

قال مجاهد : ليست بالنبوّة ، ولكن الفقه والعلم والقرآن .

وسُئِلَ أحمد بن يحيى عن هذه الآية فقال: الحكمة فقه الشيء، قيل له: الكتاب غير الحكمة؟ فقال: لا يكون حكيماً حتى يَعْلَمَ القرآن والفقه(٢).

وقد أنزلَ اللهُ تعالى القرآن الكريم للعمل بأحكامه ، وبناء مجتمع ربّاني ، يُجسِّد أوامر الله في أرضه ، ويحقّق دعوة المرسلين في الأصقاع والبلاد ، وتكوين الفرد المؤمن تكويناً لائقاً ، بحيث ينطلق في رحاب الوجود بطلاً في كل مجال ، ورائداً في مختلف أنواع العلوم والآداب

<sup>(</sup>١) رواه الطيالسي والخطيب في ( الفقيه والمتفقّه ) .

<sup>(</sup>٢) الفقيه والمتفقّه (١/ ٢٩ ) .

والمعارف ، عاملاً بشريعة الله ، داعياً إليها في كل آن ، وصدق الله تعالى في قوله :

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [ العنكبوت : ٦٩ ] .

وقال وهب الذماري:

مَن آتاه اللهُ القرآنَ فقامَ به آناء الليل وآناء النهار ، وعمل بما فيه ، ومات على الطاعة ، بعثه اللهُ يوم القيامة مع السفرة والأحكام (١١) .

#### و قال عليه :

« اعملوا بالقرآن ، أُحِلُّوا حلاله ، وحَرِّمُوا حرامه ، واقتدوا به ، ولا تكفروا بشيءٍ منه »(۲) .

## وقال عَلَيْكُم :

« المؤمنُ الذي يقرأ القرآنَ ويعملُ به كالأترجة طعمها طيّب وريحها طيّب »(") .

وهذا الحديثُ في فضل مَن قرأ القرآن ، وعمل بأحكامه .

وقال الله تعالى :

﴿ اِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ [ الأنعام : ١٠٦ ] .

قال ابنُ كثير: أي اقتدِه ، واقتفِ أثره ، واعمل به ؛ فإنَّ ما أُوحي إليكَ من ربَّك هو الحقّ الذي لا مرية فيه .

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي . « السفرة » : الملائكة . « الأحكام » : الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) رواه الوائلي في « الإبانة » .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

#### وقال الله عز وجل :

﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ ﴾ [ الأعراف: ٣].

قال القرطبي : أي اتَّبِعُوا مِلَّةَ الإِسلام والقرآن ، وأَحِلُوا حلالَهُ وحَرِّمُوا حرامه ، وامتثلوا أمره ، واجتنبوا نهيه .

#### وقال عَلَيْكُم :

« إنِّي تاركٌ فيكم ثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر : كتابُ الله حَبْلُ معدودٌ من السماء إلى الأرض ، طرفه في يد الله عزَّ وجلَّ ، وطَرَفُه في أيديكم ، فاستمسكوا به ، ألا وعترتي »(١).

وفي هذا الحديث وصَّى عَيِّالِيَّ أُمّته بحسن معاملة القرآن وآل بيته ، وإيثار حقهما ، والاستمساك بهما ، أمّا الكتاب فلأنَّه معدن العلوم الدِّينيَّة ، والأسرار والحكم الشرعيَّة ، وكنوز الحقائق ، وخفايا الدَّقائق . وأمَّا العترة فلأنَّ العنصر إذا طاب أعان على فهم الدِّين ، فطيبُ العنصر يؤدِّي إلى حسن الأخلاق ، ومحاسنها تؤدِّي إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته .

قال الحكيم: والمراد بعترته هنا العلماء العاملون ؛ إذ هم الذين لا يُفارِقون القرآن ، أمّا نحو جاهلٍ وعالم مخلّط فأجنبيّ عن هذا المقام ، وإنّما يُنظر للأصل والعنصر عند التحلّي بالفضائل ، والتخلّي عن الرَّذائل ، فإذا كان العلم النافع في غير عنصرهم لزّمنا اتّباعه كائناً ما كان .

ثم إنَّ تعليم القرآن الكريم له غايات كثيرة ، فمن غاياته القريبة إتقان

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي . « عترتي » : أهل بيتي .

تلاوته ، وحسن فهمه ، وأمَّا غاياته البعيدة فهي تطبيقُ تعاليمه تحقيقاً لعبوديّة الله تعالى ، وطاعة للمولى العزيز ، والاهتداء بكلامه ، والخشية منه ، وتنفيذ أوامره ، تجسيداً لقوله عز وجل :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

## • معاني العمل بالقرآن:

نعني بالعمل بالقرآن ما تضمّنه كتاب الله من أوامر ونواهٍ ، ففيه الحياة الأبدية ، والنّعمة السرمدية ، قال الله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلـرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [ الأنفال : ٢٤ ] .

ففي القرآن حياة الإنسان ، وملاذه ، وملجؤه وعصمته ، والحبل المتين الذي يتمسَّك به ، والعقيدة الأصيلة النقيّة التي يلتزمها ، فقد أظهر الله تعالى إرادته في كتابه ، وأوحى إلى رسله ، ليطلعنا على الهدف الأسمى من الوجود الإنساني ، وهو تلقّي الأوامر الرّبانية وتجسيدها ، رعايةً لمصلحة الإنسان والمجتمع ، وتحقيقاً لقوله عز وجل : ﴿ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [ المائدة : ١ ] وقوله : ﴿ وَالله يُقْضِي بِالْحَقِّ ﴾ يَعْفر : ٢٠ ] .

## • مجالات العمل القرآني:

تتعدّد مجالاتُ العمل بالنصّ القرآني لتشمل نواحي الحياة بأسرها ، فقد نَظَرَ الإِسلامُ إلى الحياة على أنها نعمة من الخالق عز وجل ، ودار احتبار وامتحان ، وأنها متاع مؤقت ، فيه الزينة والزخرف والشهوات والملذات ، ويجوز للمسلم الاستمتاع بالحياة الدنيا في حدود الشرع .

والحياة كذلك دار تعب وكَدْح وجِدٌ ، والله تعالى مع المؤمنين في الدنيا والآخرة ، ينصرهم ، ويؤازرهم ، ويكون معهم ، فحذّرهم من الدنيا ، وأمرهم أن يصبروا على بلوائها ، ويكونوا من جنود الفضيلة والخير ، ليسعدوا في الدنيا والآخرة .

وسنحاول أن نركّز على بعض مجالات العمل بالقرآن :

#### ١ \_ العبادة :

لقد خلق اللهُ عز وجل الإنسان في هذا الوجود ليعبد الله مولاه . قال تعالى :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [ الذاريات : ٥٦ ] .

فالغايةُ من خَلْق الإِنسان أن يقوم بحق الله تعالى عليه ، لأنه مخلوقً لله وليس لغيره ، ولعبادته وحده دون شريك ، فكان النداء الأول في كل رسالة سماوية : ﴿ اعْبُدُوا الله َ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [ الأعراف : ٥٩ ] ، والجميع مأمورون بالعبادة :

قال تعالى للنبي محمد عَلِيْكُ : ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ [ الحجر : ٩٩ ] .

وقال سبحانه في شأن عيسى عليه السلام : ﴿ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلهِ ﴾ [ النساء : ١٧٢ ] .

وعبادة الله وحده هي المهمة الملقاة على عاتق الإنسان في هذا الوجود .

## ولكن ما هي العبادة ؟

العبادة هي غاية الذُّلِّ للله عز وجل مع غاية المحبة له ، والالتزام بما شرعه المولى القدير ودعا إليه رسله ، أمراً ونهياً ، وتحليلاً وتحريماً ، وهذا الالتزام أساسه الشعور الواعي بوحدانيته تعالى ، وقَهْره لكل مَن في الوجود ، فكلهم عبيده ، وفي قبضة قدرته وسلطانه . قال تعالى :

﴿ وَلِللهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعَاً وَكَرْهاً ﴾ [ الرعد: ١٥].

وأساسُ الخضوع لله الواحد القهار هو الشعورُ الذاتي بالحاجة إلى مَنْ يملكُ الضرّ والنفع ، والموت والحياة ، ومَنْ له الْخَلْقُ والأمرُ ، ومَن بيده ملكوت كُلّ شيء .

ثم لا بُدَّ أن يصدر الالتزام بما شرعه الله من قلب يحب الله تعالى ، فليس في الوجود مَنْ هو أجدر من الله تعالى بأن يُحَبّ ، فهو صاحبُ الفضل والإحسان ، والنعمة والرحمة ، فمن عرف الله أحبّه ، وبقدر درجته في المحرفة تكون درجته في المحبة ، ولهذا كان رسول الله عَلَيْظَةُ أَشْدَ الناس حُبّاً لله ، لأنه كان أعرفهم بالله(١) .

وللعبادة مجالات رحبة في الحياة ، لأنها تشمل الدِّين كلّه ، فهي اسمٌ جامع لكلّ ما يحبّه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال ، الباطنة والظاهرة ، كالصلاة والزكاة والصيام والحج ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والوفاء بالعهود ... وأمثال هذا من العبادة .

<sup>(</sup>١) العبادة في الإسلام ، د . القرضاي ص (٣١ –٣٤) .

فتشمل العبادةُ الفرائض والتطوّع كالذّكر والدعاء والتسبيح ، ونحو ذلك .

وتشمل أيضاً الأحلاق والفضائل، وحسن المعاملة وحقوق العباد.

فالعبادة تسعُ الحياة بأكملها ، من أدب الأكل والشرب ، وقضاء الحاجة ، إلى بناء الدولة ، وسياسة الحكم ، وسياسة المال ، وشؤون المعاملات والعقوبات ، وأصول العلاقات الدولية في السلم والحرب(١).

ومن مقتضى عبادة الله أن ينقاد الإنسان لشرع الله ، قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللهُ ورَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِن أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً ﴾ [ الأحزاب : ٣٦] .

قال ابن كثير في تفسيره :

فهذه الآية عامّة في جميع الأمور ، وذلك أنه إذا حكم اللهُ ورسوله بشيء فليس لأحدٍ مخالفته ، ولا احتيار لأحدٍ هاهنا ولا رأي ولا قول .

وقد أمر الله تعالى عباده بأوامر وأحكام تتناول جوانب الحياة المختلفة ، فمن ذلك قوله عز وجل :

الله عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [ البقرة : ١٧٨ ] .

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ( ٥١ ) .

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [ البقرة : ١٨٠ ] .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ﴾ [ البقرة : ١٨٣ ] .

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴾ [ البقرة : ٢١٦ ] .

فهذه الأمور مفروضة على العباد ، فعليهم أن يعبدوا الله بها ، وذلك بالتزامها والانقياد لها .

## وللعبادة آثار تربوية في حياة الإنسان ، منها :

- أن العبادة تُعَلِّمنا الوعي الفكري الدائم ، لأنه ما من عبادة يقبلها الله إلا إذا اتصفت بشرطين : إخلاص النية والطاعة لله ، والإتيان بالطاعة على الشكل والأسلوب الذي سَنَّهُ رسولُ الله عَلَيْكُ .

والاستمرار على هذين الشرطين يعني الاستمرار في الخضوع لله والتفكير بعظمته ، والشعود بالانقياد له ، والاستمرار في وعي الإنسان لعبادته ؛ وتمثيها مع الشريعة والتعاليم الشرعية .

\_ وأن العبادة تُرَبِّي المسلم على الارتباط بالمسلمين ، حيثا كان ، ارتباطاً واعياً منظماً متيناً ، لأنه ارتباط واع ، وليس طاعة عمياء للمجتمع . فالأعمال الجماعية بين المسلمين تُكسبهم قوة الجماعة وعواطفها المشتركة ، إلى جانب لذة المناجاة الفردية والشعور بقوة الذات المسلمة .

\_ وأن العبادة ثُرَبِّي النفس المسلمة على العزة ، والكرامة ، وإباء الضيم ، والاعتزاز بالله لأنه أكبر من كل كبير ، بيده ملكوت كلّ شيء .

- وأن العبادة تعلم الحياة الشوريّة ، القائمة على التعاون ، والمساواة ، والعدل ؛ فالمسلمون يتشاورون ويتناصحون ، ومعاملتهم واحدة أمام القانون والتشريع ، وكلَّ واحدٍ يأخذ حقه حسب مهاراته وكفاءاته ، وتقواه وصلاحه .
- وأن العبادة تُربِّي عند المسلم قَدْراً من الفضائل الثابتة المطلقة ،
   فالمسلم هو المسلم بأخلاقه وإنسانيته أنَّى سار ، وحيثما حلَّ ، لأنَّ رَبَّهُ واحدٌ يراقبه حيثما كان .
- وأن العبادة تُزَوِّدُ الإِنسان بشحنات متتالية من القوة المستمدة من قوّة الله ، والثقة بالنفس المستمدّة من الثقة بالله ، والأمل بالمستقبل ، وثواب الجنة .
- وأن العبادة تُجدِّد نفس المسلم باستمرار بما تمنحه من شحنات القوة والعاطفة والأمل ، والتوبة التي تزيل عن قلبه وتصوِّراته ما قد يعلق بها من أدناس(١) .

ولا تقتصرُ العبادة على الصلاة والزكاة والصيام والحج ، تلك العبادات المعروفة قبل الإسلام فالله تعالى يقول : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ [ الأنبياء : ٧٣ ] .

وفي الصيام يقول الله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٨٣ ] .

<sup>(</sup>١) أصول التربية الإسلامية ، لعبد الرحمن النّحلاوي ص ( ٥٤ – ٦٠ ) .

وفي الحج يقول تعالى : ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ﴾ [ الحج : ٢٧ ] .

وقد أخذت هذه العبادات في الدين الإسلامي شكلها الأخير ، وأصبحت نقيّة من كل شائبة ، وبَدَتْ في أجمل وأكمل صورة .

فالصلاة دعاء وتلاوة ، وأعمال يشترك فيها اللسان والقلب والجوارح . ولها شروط ، كالنظافة والطهارة ، وأخذ الزينة ، والاتجاه إلى القبلة ، وغير ذلك .

والزكاة حق معلوم ، وضريبة مقدّرة ، تقوم الدولةُ على جبايته لقوله تعالى : ﴿ خُذْ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [ التوبة : ١٠٣ ] . ومن منعها قُوتل حتى يؤديها ولو بالقوة .

والصيامُ عمل إيجابيّ ، في حقيقته وروحه ، يكون في شهر معين ، لتقوية الروح ، وصحة الجسد ، وتربية الإرادة ، وتعريف بالنعمة ، وتذكير بالمحرومين .

والحج صلة بالبيت الحرام ، وله أعمال مخصوصة ، وفيه شحنات روحية وعاطفية ، وتدريب على تحمّل المشاق ، وفيه منافع تجارية ، وتأكيد للمساواة والوحدة والسلام .

إذن لا تقتصر العبادة على هذه الأركان بل تتعداها لتشمل الإنسان كله ، والحياة كلّها . فتكون العبادة بالفكر والقلب واللسان ، وكل الجوارح . وتكون العبادة أيضاً بالسفر ومفارقة الوطن ، وبذل النفس والمال ، وطلب العلم ، وحبّ الله ورسوله .

وقد يخطر على بال أحدنا: ما هو المنهج الأمثل في تعليم

العبادات(١) ؟ فنقول : يتمثّل هذا المنهج في النقاط التالية :

#### ١ - الرجوع إلى عهد البساطة في تعليم العامة :

لا بُدَّ من عرض العبادات ببساطة على الناس ، ويمكن للعالم المتخصص أن يغوصَ في التفريع المسهب ، ولكن عليه أن يعرض العبادة أمام العامة ببساطة على طريقة رسول الله عَيْلِيَّة ، فقد كان الرجل يجيءُ إليه من البادية ، يريدُ أن يتعلّم منه الدِّينَ ، فيسألُه بضعَ أسئلة ، ويتلقّى منه أجوبتها ؛ ببساطة ووضوح ، ويحضر معه بعض الصلوات ، فيتعلّم بالقدوة لا بالتلقين ، ثم يذهب الرجل ، وقد لا يلتقي برسول الله عَيْلِيَّة النية .

#### ٢ – التيسير لا التزمّت والوسوسة :

قال رسول الله عَلِيْظِيْهِ لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن :

« يسّرا ولا تعسّرا ، وبشّرا ولا تنفّرا »<sup>(۲)</sup> .

والتيسير يتناول العمل والأداء ، وقد أشار إليه القرآن بقوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ ﴾ [ الحج : ٧٨ ] .

أمَّا الوسوسة فهي مرض نفسي ، فلو أن أحد الموسوسين توضّاً وضوء رسول الله عَيِّالِكُ لظنَّ أنَّ وضوءه باطل .

قال ابن قدامة : فمن أراد التخلُّص من هذه البليّة فليستشعر صحّة ما ذكرناه من الحق في اتّباع رسول الله عَلِيلِيّة في قوله وفعله ، وليعزم على

<sup>(</sup>١) العبادة في الإسلام ، للقرضاوي ص ( ٣٠٠ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

سلوك طريقته ، ثم ليعلم أن أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ما كان فيهم موسوس .

#### ٣ \_ الاقتداء بالمذاهب لا التعصب لها:

إِن التعصَّبَ لَلْدَهِبِ معين لكلّ مسائل العبادة والمعاملة تزمُّت وتحجُّر ، وكأنَّ ٱتّباعَ مدَّهب معيّن فرضٌ نَطَقَ به الوحي ، أو نزل به الروح الأمين .

وليس المقصود أن يتنقّل المسلم بين المذاهب ؛ يأخذ من كلّ مذهب ما يوافق هواه ، من غير اعتادٍ على أصل ولا حجة ، إنما المقصود أن يتبع المسلم الدليل ، وأن يخضعَ للحكم الذي قويتْ حُجّته ، ووافق قواعد الشريعة ، وروح الإسلام ، وهذا ما كان عليه السلف قبل انتشار المذاهب وأتباعها ، وهذا شأن علماء السلف ، أما غيرهم فكانوا مقلدين اعتباراً من عصر الصحابة والتابعين .

## ٤ \_ العناية بالفرائض أوّلاً :

نحن في عَصْرٍ كثرتْ فيه الفتن على الناس ، ورقّ فيه دينُ الكثيرين ، فليكن همّنا الأوّل : أداء الفرائض واجتناب الكبائر .

وهذا هو المنهج السديد ، أن نشدد في الأصول ، ونُسهّل في الفروع ، فإن استجابَ المسلمُ لأداء الفريضة ، وتذوّق حلاوة العبادة ، ومرن عليها ، فإنَّ ذلك سيدفعه إلى النافلة دفعاً تلقائياً ؛ ليجبرَ ما عسى ينقصه من إحسان الفريضة ، ويترقّى بها في سُلَّم العبودية لله ؛ حتَّى يفوزَ بمحبة الله . وما أرفعها درجة !!

قال الله تعالى في الحديث القدسي:

« ما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مِمَّا افترضتُ عليه ، وما

يزال عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافل حتَّى أُحبّه ، فإذا أحببتُه كنتُ سَمْعَهُ الذي يسمعُ به ، وبصره الذي يُبْصِرُ به ، ويده التي يبطشُ بها ، وَرِجْلَهُ التي يمشي بها »(١) .

ثم يتدرّج المعلمُ مع المبتدىء في التديّن أسوة بالنبي عَلَيْكُ ، فيبدأ بتعليم الكليات ثم الجزئيات ، وبتعليم الفرائض ، ثم النوافل والتطوع وسائر أعمال الخير ، كما في حديث معاذ بن جبل الذي قال فيه :

كنتُ مع النبيّ عَلَيْكُ في سَفَر ، فأصبحتُ يوماً قريباً منه ونحن نسير ، فقلت : يا رسولَ الله أخبرني بعملٍ يُدخلني الجنة ، ويُباعدني من النار .

قال : « لقد سألتني عن عظيم ، وإنّه ليسيرٌ على مَنْ يسرّه الله عليه ، تعبدُ الله ، ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت » .

ثم قال : « أَلَا أُدلُّكَ على أبواب الخير : الصوم جُنّة ، والصّدقة تُطفىء الخطيئة كما يُطفىء الماء الناء التار، وصلاة الرجل من جوف الليل » .

قال : ثم تلا : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ حتى بلغ ﴿ يعملون ﴾ [ السجدة : ١٦ ] .

ثم قـال : « أَلَا أخبرك بـرأسِ الأمـرِ كلُّـه وعَمُــوده ، وذِرْوَة سَنَامه » ؟

قلت : بلي يا رسول الله .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

قال : « رأسُ الأمرِ الإِسلامُ ، وعَمُودُه الصلاة ، وذِرْوة سَنَامه الجهاد » .

ثم قال : « أَلَا أُخبرك بِمَلَاكِ ذلك كلَّه » ؟ قلتُ : بلى ، يا نبتَى الله .

فأَحَذَ بلسانه وقال : « كُفَّ عليكَ هذا » .

فقلت : يا نبَّى الله ، وإنَّا لمؤاخَذُون بما نتكلَّم به ؟

فقال : « تَكِلْتُكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ ، وهل يكبُّ الناسَ في النار على وجوههم ، أو على مناخرهم ، إلّا حَصَائد ألسنتهم »(١) .

#### ٢ \_ الأخلاق :

ترتبط الأخلاق في الإسلام بالنية الحسنة ، ذلك أنَّ حُسْنَ النية يتمثّل في شرف الغايات التي تتحرّك بها الإرادة ، فالنية الحسنة هي الخير الأخلاقي .

وقد ربط عَلَيْكُ الأعمال بالنية ، فقال : « إنما الأعمال بالنيات » (٢) ، ولكن السلوك الحسن لا يرتبط بالنية فقط ، بل بالشكل والمادة ، بدليل قوله عَلِيْكُ :

« مَن عمل عملاً ليس عليه أَمْرُنا فهو رَدُّ » (٣) .

فَالْأَخَلَاقُ مُرْتَبِطَةٌ بِالنِّيةِ وَالْعَمَلِ . قَالَ عَلِيلَةِ :

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأحمد .

« إِنَّ اللهَ لَا يَنظُرُ إِلَى صوركم وأموالكم ؛ ولكنْ ينظر إِلَى قُلُوبكم وأعمالكم » (١) .

ويضعُ المؤمن الأخلاقَ نُصْبَ عينيه ، ويسعى بعمله نحو الهدف الأمثل ، فيبذل جهده قدر المستطاع ، مستدلاً بالآية القرآنية : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ البقرة : ٢٨٦ ] .

ويمكن أن نُعرِّف الأخلاق بأنّها: مشروع لتحقيق القيم الإيجابية، وصيغة أمرها المبدئي ليست: كُفَّ نَفْسَكَ عن الشر، بل هي: افعل الخير (٢).

ودليلُ هذا التدرُّج في الوصايا الإسلامية . فعن أبي موسى الأشعري قال : قال النبي عَلِيلِهُ :

« على كُلِّ مسلم صَدَقةٌ » قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : « فيعمل بيديه ؛ فينفع نفسه ويتصدَّق » . قالوا : فإنْ لم يستطع ؟ قال : « فيعين ذا الحاجة الملهوف » . قالوا : فإن لم يفعل ؟ قال : « فيأمر بالخير » . قالوا : فإن لم يفعل ؟ قال : « فيُمْسِك عن الشَّرِّ ؛ فإنه له صدقة » (٣) .

ويُذكِّرنا القرآن الكريم بواجباتنا الأخلاقية من خلال العمل ، قال تعالى : ﴿ اعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ اللهُ عَمَلَكُمْ ﴾ [ التوبـة : ١٠٥ ] وقـال سبحانه : ﴿ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ [ آل عمران : ١٣٦ ] .

فلا بُدَّ من بذل الجهد لتحقيق القيم الأخلاقية . قال عَلِيلًا :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) دستور الأخلاق في القرآن ص (٦١١ – ٦١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري .

« احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز »(١) .

وَهُو لِيسَ أَيِّ جَهِدَ ، بل هُو الجَهِدَ الخَلَّاقَ المَبَدَع ، قال تعالى : ﴿ فَبَشَرِّ عِبَادِ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَوِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَوِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ الزمر : ١٧ – ١٨ ] .

## وقال عَلَيْكُم :

« إِنَّ الله تعالى يحبُّ معالي الأمــور وأشرافهــا ، ويكــره سفسافها »(۲) .

ويكون الجهد المبدع فيه اختيار بفعل الإرادة ، وله وجهة صالحة ، ويكون على أفضل صورة ممكنة ، وهذا ما وصل إليه النبي عَلِيْكُ ، حين وصفه الله تعالى بقوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [ القلم : ٤ ] .

#### ولهذا قال تعالى :

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [ البقرة : ٢٥٣ ] . وقال سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ فَضَّالْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [ الإسراء: ٥٥ ] .

#### ● قسما الأخلاق:

تنقسم النشاطات الأخلاقية في القرآن إلى طائفتين: الأوامر والنواهي ، وكل منهما يتفرَّعُ على مختلف الأصعدة: الفردية والأسرية والاجتاعية .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني .

## ١ - الأخلاق الفردية :

## أ \_ الأوامر :

- \_ طهارة النفس : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴾ [ الشمس : ٩ ] .
  - \_ الاستقامة : ﴿ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ ﴾ [ فصلت : ٦ ] .
- خض البصر : ﴿ قُل ۚ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُوا مِن أَبْصَارِهِمْ ﴾
   [ النور : ٣٠ ] .
- الامتناع عن شهوتي البطن والفرج: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ
   فَلْيَصُمْهُ ﴾ [ البقرة: ١٨٥ ] .
  - كظم الغيظ : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ [ آل عمران : ١٣٤ ] .
    - ــ التواضع : ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ [ لقمان : ١٩ ] .
    - \_ الصدق : ﴿ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [ التوبة : ١١٩ ] .
    - \_ الصبر : ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [ النحل : ١٢٧ ] .
      - ــ التنافس : ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [ البقرة : ١٤٨ ] .

#### ب \_ النواهي :

- الانتحار : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [ النساء : ٢٩ ] .
  - \_ الكذب : ﴿ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ [ الحج : ٣٠ ] .
  - \_ الإسراف : ﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ﴾ [ الإسراء : ٢٦ ] .
- \_ الاختيال: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً ﴾ [ لقمان : ١٨ ] .
  - \_ الكبر : ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ [ النحل : ٢٣ ] .
- الحسد والطمع: ﴿ لَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾
   النساء: ٣٢].
  - \_ الزنا : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنا ﴾ [ الإسراء : ٣٢ ] .

- تعاطي الكسب الحبيث : ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلَ ﴾ [النساء: ٢٩].
- \_ سَوء الإدارة : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً ﴾ [ النساء : ٥ ] .

## ٢ \_ الأخلاق الأسرية :

#### أ \_ الواجبات نحو الأصول والفروع :

- \_ الإحسان إلى الوالدين: ﴿ وَوَصَيَّنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ﴾ [ لقمان: ١٤].
- \_ احترام حياة الأُولاد: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِن إِمْلَاقٍ ﴾ [ الأنعام: ١٥١ ] .
- \_ تربية الأُسرة : ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ [ التحريم : ٦ ] .

## ب \_ الواجبات بين الأزواج:

- علاقات محرّمة : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُم
   وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ... ﴾ [ النساء : ٢٣ ] .
- خصال مستحبّة : ﴿ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ ﴾ [ النساء : ٣٤ ] .
- \_ صداق المرأة: ﴿ وَآثُوا النَّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: ٤].
- \_ شروط تعدد الزوجات : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ ﴾ [النساء: ٣].

## ج \_ الحياة الزوجية :

مودة ورحمة : ﴿ خَلَقَ لَكُمْ مِن أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾

- [ الروم : ٢١ ] .
- انتشار النوع: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن أَزْوَاجِكُمْ يَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾
   [ النحل: ٧٢].
- للساواة في الحقوق والواجبات: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [ البقرة: ٢٢٨ ] .
- ـ اَلمعاشرة بالمعروف: ﴿ وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [ النساء: ١٩].

#### د \_ الواجبات نحو الأقارب :

- \_ عطاء الغير : ﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَلِي حَقَّهُ ﴾ [ الروم : ٣٨ ] .
- \_ الوصية : ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [ البقرة : ١٨٠ ] .

#### ه \_ الإرث:

قواعد القسمة : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اللهُ نَتَيْنِ ﴾ [ النساء : ١١ ] .

## ٣ \_ الأخلاق الاجتماعية :

#### أ \_ المحظورات :

- قتل الإنسان : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾
   [ الأنعام : ١٥١ ] .
- \_ السرقة : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [ المائدة : ٣٨ ] .
  - ــ الغش : ﴿ وَيْلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ [ المطففين : ١ ] .
  - القرض بفائدة : ﴿ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ [ البقرة : ۲۷۸ ] .

- خيانة الأمانة : ﴿ لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ ﴾
   آلأنفال : ۲۷ ] .
- \_ التواطؤ على الشر: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [ المائدة : ٢ ] .
  - \_ شهادة الزور : ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ [ الحج : ٣٠ ] .
  - \_ كتمان الحق: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ﴾ [ البقرة: ٢٨٣ ] .
    - \_ التجسس : ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ [ الحجرات : ١٢ ] .

## ب \_ الأوامر :

- \_ أداء الأمانة : ﴿ فَلْيُوَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ [ البقرة : ٢٨٣ ] .
  - \_ الوفاء بالعهد : ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [ المائدة : ١ ] .
- \_ إصلاح ذات البين : ﴿ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [ الأنفال : ١ ] .
  - \_ العفو : ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [ الشورى : ٣٧ ] .
- \_ الدعوة إلى الخير: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوكَ ﴾ 7 المائدة: ٢٦.
- \_ العدل والإحسان: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [ النحل: ٩٠] .

#### ج \_ قواعد الأدب:

- \_ الاَسْتَئذَان : ﴿ وَلَا تَدْنُحُلُوا بُيُوتَاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ [ النور : ٢٧ ] .
- \_ التحية عند الدخول : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ [ النور : ٦١ ] .
- \_ ردّ التحية بأحسن منها: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَن مِنْهَا أَوْ

رُدُّوهَا ﴾ [ النساء : ٨٦ ] .

ولو تقصَّينا جوانب الأخلاق في الإسلام لضاق المجال ، ونحن في صدد الإشارة لا التوسُّع ، لكن يجدر التنبيه إلى شمول الأخلاق لكل القطاعات الإنسانية المختلفة ، من الاعتقاد ، والسلوك الفردي والاجتاعي وغير ذلك .

والمهم في الأمر أن تنبعَ الظاهرةُ الأخلاقيةُ من أساسٍ خُلُقي إيماني ، فكثير من الناس لا تعبِّرُ ظواهرُ سلوكهم عمَّا يُكِنُّون في قرارة نفوسهم ، وهذا نفاق أو رياء أو مداراة زائفة ، وهذا ما نُهي عنه المؤمن ، لأنّه ينطلقُ في سلوكه الأخلاقي بدافع الإيمان ابتغاء مرضاة الله تعالى .

## المصادر والمراجع

- الإبانة عن معاني القراءات :
   لكي القيسي \_ تحقيق د . محيي الدين رمضان \_ دار المأمون \_
   دمشق \_ ط ١- ١٩٧٩ م .
  - ٢ الإتقان في علوم القرآن :
     للسيوطي دار الفكر بيروت ١٩٧٩ م .
  - ٣ \_ إحياء علوم الدين :
     لأبي حامد الغزالي \_ دار الكتاب العربي \_ بيروت .
- ٤ الأدب المفرد:
   للبخاري ترتيب كال الحوت عالم الكتب بيروت
   ط ١ ١٩٨٤ م .
- ه \_ الأذكار :
   للنووي \_ تحقيق محيي الدين مستو \_ دار ابن كثير ودار
   التراث \_ ١٩٨٥ م .
  - ٦ الإصابة في تمييز الصحابة :
     لابن حجر العسقلاني دار إحياء التراث العربي بيروت .
- ٧ أصول التربية الإسلامية وأساليبها :
   لعبد الرحمن النحلاوي دار الفكر دمشق ط ١ –
   ١٩٧٩ م .
- ۸ أصول الفكر التربوي في الإسلام:
   د . عباس محجوب مؤسسة علوم القرآن ودار ابن كثير –
   ط ۱ ۱۹۸۷ م .

- ٩ الأموال :
- لأبي عبيد \_ تحقيق محمد خليل هراس \_ مكتبة الكليات الأزهرية \_ القاهرة \_ ١٩٨١ م .
  - ١٠ \_ البرهان في علوم القرآن:
- للزركشي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعرفة بيروت .
  - ١١ تاريخ الطبري:

لابن جرير - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار سويدان - بيروت .

- ١٢ تأويل مشكل القرآن:
- لابن قتيبة \_ تحقيق أحمد صقر \_ المكتبة العلمية \_ المدينة النورة \_ ط ٣ \_ ١٩٨١ م .
  - ١٣ \_ التبيان في آداب حملة القرآن:
- للنــووي \_ مــؤسسة علـــوم القرآن \_ دمشق \_ ط ١ \_ ١٩٨٣ م .
  - ١٤ التذكار في أفضل الأذكار:

للقرطبي \_ بعناية بشير عيون \_ مكتبة البيان \_ دمشق \_ \_ ط ٣ \_ ١٩٨٧ م .

- ١٥ \_ تذكرة الحفاظ:
- للذهبي \_ دار إحياء التراث العربي \_ بيروت .
  - ١٦ الترغيب والترهيب :

للمنذري \_ طبعة مصطفى البابي الحلبي \_ ١٣٥٢ هـ .

١٧ – تفسير الطبري:

لابن جرير ـ دار المعرفة ـ بيروت .

١٨ \_ تفسير القرآن العظم:

لابن كثير \_ بإشراف د . يوسف المرعشلي \_ دار المعرفة \_ بيروت \_ ط ١ \_ ١٩٨٦ م .

١٩ ــ تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) :
 دار إحياء التراث العربي ــ بيروت ــ ١٩٦٧ م .

٢٠ \_ التفسير والمفسرون:

د . محمد حسين الذهبي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .

٢١ \_ جامع بيان العلم وفضله:

لابن عبد البر \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت .

٢٢ \_ الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) :

للترمذي \_ تحقيق أحمد شاكر وآخرين \_ دار إحياء التراث العربي \_ بيروت .

٢٣ \_ حبر الأمة : عبد الله بن عباس :

د . عبد الله سلقيني \_ دار السلام \_ حلب \_ ط ١ \_ ١٩٨٦ م .

٢٤ \_ حلية الأولياء:

لأبي نعيم الأصبهاني \_ دار الكتاب العربي \_ بيروت \_ ط ٤ \_ 19۸٥ م .

٢٥ \_ الدر المنثور:

للسيوطي ــ دار المعرفة ــ بيروت .

٢٦ \_ دستور الأخلاق في القرآن:

د . محمد عبد الله دراز \_ مؤسسة الرسالة \_ ودار البحوث العلمية \_ ط ١ \_ ١٩٧٣ م .

٢٧ \_ دلائل النبوة:

للبيهقي ــ تحقيق د . قلعجي ــ دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ ط ١ ــ ١٩٨٥ م .

٢٨ \_ الرسالة القشيرية:

لعبد الكريم القشيري \_ تحقيق زريق وبلطه جي \_ دار الخير \_ دمشق وبيروت \_ ط ١ \_ ١٩٨٨ م .

٢٩ ـ الزهد والرقائق:

لابن المبارك \_ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت .

۳۰ \_ سنن ابن ماجه:

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي \_ دار الفكر \_ بيروت .

۳۱ \_ سنن أبي داود:

ضبطه محمد محيي الدين عبد الحميد ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .

٣٢ \_ سنن الدارقطني:

بعناية عبد الله المدني \_ دار المحاسن \_ القاهرة .

٣٣ \_ سنن الدارمي:

دار الفكر \_ بيروت \_ ١٩٧٨ م .

٣٤ \_ السنن الكبرى :

للبيهقي ــ دار المعرفة ــ بيروت .

٣٥ \_ سنن النسائي :

بشرح السيوطي ــ وحاشية السندي ــ دار إحياء التراث العربي ــ بيروت .

٣٦ \_ السيرة النبوية :

لابن هشام \_ تحقيق السقا وآخرين \_ دار إحياء التراث العربي \_ \_ بيروت .

٣٧ \_ الشمائل المحمدية:

للترمذي \_ بعناية الدعاس \_ حمص \_ ١٩٦٨ م .

۲۸ - صحیح ابن حبان:

٣٩ \_ صحيح ابن خزيمة:

تحقيق الأعظمي ــ طبع المكتب الإسلامي ــ بيروت .

. ٤ \_ صحيح مسلم:

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .

٤١ \_ صحيح مسلم بشرح النووي:

دار إحياء التراث العربي ــ بيروت .

٤٢ \_ الطبقات الكبرى:

لابن سعد \_ دار صادر \_ بيروت .

٤٣ \_ العبادة في الإسلام:

د . يوسف القرضاوي \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت .

: غريب الحديث :

- ٥٤ \_ فتح الباري :
- لابن حجر العسقلاني ــ دار المعرفة ــ بيروت .
  - ٤٦ \_ فضائل القرآن:

لابن كثير – تحقيق البنا – ١٩٨٨ م .

٤٧ – الفقيه والمتفقه :

للخطيب البغدادي ــ دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ ط ٢ ــ ١٩٨٠ م .

٤٨ \_ الفوائد:

لابن قيم الجوزية ــ بعناية أحمد عرموش ــ دار النفائس ــ بيروت ــ ط ٥ ــ ١٩٨٤ م .

٤٩ \_ فيض القدير:

لعبد الرؤوف المناوي ــ دار المعرفة ــ بيروت .

٥٠ \_ في رحاب القرآن الكريم:

لمحمد بن محيسن \_ مكتبة الكليات الأزهرية \_ القاهرة \_ 19٨٠ م .

١٥ \_ كنز العمال:

لعلي المتقي الهندي ـ بعناية حياني والسقا ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط ٥ ـ ١٩٨٥ م .

٢٥ - لسان العرب:

لابن منظور ــ دار صادر ــ بيروت .

٥٣ \_ لطائف المعارف :

لابن رجب \_ دار الجيل \_ بيروت .

٥٤ \_ اللمعة في خصائص الجمعة:

للسيوطي \_ تحقيق محمد زغلول \_ دار الكتب العلمية \_ يبروت \_ ط ١ \_ ١٩٨٥ م .

٥٥ \_ مجمع الزوائد:

للهيثمي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت .

٥٦ \_ المستدرك:

للحاكم ــ بإشراف د . يوسف المرعشلي ــ دار المعرفة ــ بيروت .

٠٠ \_ المسند:

لأحمد بن حنيل ــ دار الفكر ــ بيروت ــ ط ٢ ــ ١٩٧٨ م .

٥٨ \_ مسند أبي عوانة:

ليعقوب بن إسحاق ــ دار المعرفة ــ بيروت .

٥٩ \_ مسند الشهاب :

للقضاعي \_ تحقيق حمدي السلفي \_ مؤسسة الرسالة \_ ط ١ \_ ١٩٨٥ م .

٠٠ \_ المصاحف:

لابن أبي داود \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ ط ١ \_ ١٩٨٥ م .

٢١ \_ المصنف:

لابن أبي شيبة ــ الدار السلفية ــ الهند ــ ط ٢ ــ ١٩٧٩ م .

٢٢ \_ المصنف :

لعبد الرزاق \_ المكتب الإسلامي \_ بيروت .

٦٣ \_ المطالب العالية:

لابن حجر العسقلاني \_ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي \_ دار

المعرفة \_ بيروت .

٦٤ \_ معرفة القراء الكبار :

للذهبي \_ تحقيق محمد سيد جاد الحق \_ دار الكتب الحديثة \_ القاهرة \_ ط ١ \_ ١٩٦٩ م .

٦٥ \_ مقدمة في أصول التفسير:

لابن تيمية \_ تحقيق د . عدنان زرزور \_ دار القرآن الكريم \_ الكويت \_ ط ١ \_ ١٩٧١ م .

٦٦ \_ موارد الظمآن:

للهيثمي – تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة – دار ومكتبة الهلال – بيروت – ١٣٥١ هـ .

٦٧ \_ الموطأ:

لمالك بن أنس \_ صححه محمد فؤاد عبد الباقي \_ دار إحياء التراث العربي \_ بيروت \_ ١٩٨٥ م .

٦٨ \_ ميزان الاعتدال:

للذهبي – تحقيق علي البجاوي – دار المعرفة – بيروت .

٦٩ – نحو منهج إسلامي في التربية والتعليم :

د . عباس محجوب \_ مؤسسة علوم القرآن ودار ابن كثير \_ ط ١ \_ ١٩٨٧ م .

٧٠ - النهاية في غريب الحديث والأثر:

لابن الأثير ـ تحقيق الزاوي والطناحي ـ مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان ـ طهران .

٧١ – نوادر الأصول:

للحكيم الترمذي \_ دار صادر \_ بيروت .

# موضوعات الكتاب

| الصفحة | الموضوع                             |
|--------|-------------------------------------|
| o      | مقدمة                               |
| ٩      | الفصل الأول: الإيمان بالقرآن الكريم |
| 11     | وجوب الإيمان بالكتب السماوية        |
|        | معنى الإيمان بالكتب السماوية        |
| ١٣     | تعريف القرآن الكريم                 |
| ١٤     | أسماء القرآن                        |
| 10     | خصائص القرآن                        |
| ١٦     | نزول القـرآن                        |
| 19     | تدوين القرآن                        |
| ۲۳     | الفصل الثاني : قراءة القرآن وحفظه   |
| ۲٥     | فضل قراءة القرآن                    |
|        | أَثْرَ قَرَاءَةَ القرآنَ في النفوس  |
|        | البكاء عند قراءة القرآن             |
|        | فضل تلاوة القرآن في الصلاة          |
|        | المحافظة على التلاوة والإكثار منها  |
|        | فيما يفعله القارىء عند ختم القرآن   |
|        | ثواب من قرأ القرآن فأعربه           |
|        | قراءة القرآن نظراً من المصحف        |

| 09  | فضل قراءة السر على الجهر ، والجهر جائز                      |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ۲۲  | آداب قراءة القرآن                                           |
| ٠   | [ الإخلاص (٦٢) تنظيف الفم بالسواك (٦٣) استحضار              |
|     | الخشوع والتدبر والخضوع (٦٤) أن يكون القارىء على طهارة       |
|     | (٦٥) القراءة في مكان نظيف (٦٦) القعود وعدم الاتكاء (٦٧)     |
|     | استقبال القبلة والاستعاذة والبسملة (٦٨) قراءة السورة كاملة  |
|     | وعدم قطع القراءة (٧٠) القراءة بالتفخيم وتأدية الحروف وإبراز |
|     | الكلام والإمساك عن القراءة أثناء التثاؤب (٧١) عدم التقاط    |
|     | الآي من كل سورة (٧٢) اجتناب ما يخلّ بالقراءة (٧٣) العناية   |
|     | بالمصحف وسجود التلاوة (٧٤) الأوقات المختارة للقراءة (٧٨)    |
|     | استحباب قراءة الجماعة مجتمعين (٨٢) ] .                      |
| ۸٥  | آيات وسور مستحبة في أوقات مخصوصة                            |
| ٨٩  | دعاء لحفظ القرآن وطرد نسيانه                                |
| 9 ٣ | الفصل الثالث : جودة الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة           |
| 90  | معنى الترتيل                                                |
|     | فضل ترتيل القـرآن                                           |
|     | مدّ القراءة وتقطيعها                                        |
| ١.  | الترجيع١                                                    |
| ١.  | حسن الصوت بالقراءة للقرآن٢                                  |
|     | تجويد القـرآن                                               |
|     | [ معنى التجويد (١١٠) الغاية من علم التجويد (١١١) حكم        |

| علم التجويد (١١٢) بعض أحكام التجويد (١١٤) ] .                  |
|----------------------------------------------------------------|
| الفصل الرابع : تدبّر المعاني وتفسير القرآن١٢٩                  |
| معنى تدبّر المعاني                                             |
| مصادر التفسير ومنابعه                                          |
| [ النقل عن رسول الله عَلِيْقَةِ (١٣٥) الأخذ بقول الصحابي       |
| (١٣٧) أقوال التابعين (١٣٩) ] .                                 |
| أقسام التفسيرا                                                 |
| ألوان من التفسيرألوان من التفسير                               |
| [ التفسير بالمأثور (١٤٤) التفسير بالرأي (١٤٧) ] .              |
| الفصل الخامس : تعاهد القرآن                                    |
| سهولة حفظ القـرآن                                              |
| الترغيب في استذكار القرآن وتعاهـده ١٥٣                         |
| التحذير من نسيان القرآن                                        |
| الفصل السادس : تعليم القرآن١٦١                                 |
| الترغيب في تعليم القرآن١٦٤                                     |
| آداب معلّم القرآن ومتعلّمه١٦٨                                  |
| [ الإخلاص (١٦٩) ألا يقصد القارىء والمقرىء التوصل إلى           |
| غَرضَ دنيوي (١٧٠) أن ينفّذ المعلّم وصية رسول الله عَلِيلَةٍ في |
| الرفق بالمتعلم والإحسان إليه (١٧١) ينبغي للمعلم أن ينصح        |
| المتعلمين (١٧٢) أن يكون المعلم رفيقاً بالمتعلمين (١٧٤) أن      |

| يكون المعلم قدوة حسنة (١٧٥) على المتعلم أن يفي معلّمـه |
|--------------------------------------------------------|
| حقوقه (۱۷٦) ] .                                        |
| تلقّي القرآن وتعلّمه                                   |
| [ التلقي عن أستاذ متخصص (١٧٨) الانتساب لمعهد شرعي      |
| (۱۷۹) سماع أشرطة الكاسيت (۱۸۰) ] .                     |
| الفصل السابع : الاستماع للقرآن والإنصات إليه           |
| فضل سماع القرآن                                        |
| مواضع الاستماع للقرآن                                  |
| موقف المستمع أثناء سماعه القرآن                        |
| أقوال العلماء في الاستماع للقـرآن                      |
| الفصل الثامن : التفقّه بالقرآن والعمل به               |
| فضل التفقه والعمل بالقرآن                              |
| معاني العمل بالقرآن                                    |
| مجالات العمل القرآني                                   |
|                                                        |
| [ العبادة (١٩٨) الأخلاق (٢٠٧) ] .                      |
| [ العبادة (۱۹۸) الأخلاق (۲۰۷) ] .<br>قسما الأخلاق      |
| [ العبادة (١٩٨) الأخلاق (٢٠٧) ] .                      |
| [ العبادة (۱۹۸) الأخلاق (۲۰۷) ] .<br>قسما الأخلاق      |
| [ العبادة (۱۹۸) الأخلاق (۲۰۷) ] .<br>قسما الأخلاق      |